# صورة من الحياة الاجتماعية للجالية السورية في مصر خلال القرن الخامس ق.م من خلال نصوص آرامية

الدكتور جباغ قابلو قسم التاريخ جامعة دمشق

تكتسب الوثائق الآرامية من مصر أهمية خاصة، كونها تلقي الضوء على حياة الجالية السورية، التي عاشت هناك، خلال الفترة التي خضعت فيها مصر مع كلل الشرق القديم للحكم الفارسي الأخميني بين القرنين السادس والرابع ق.م تقريباً. إلى جانب ذلك، فإن هذه الوثائق تعرفنا على طبيعة الإدارة الفارسية في الولايات التابعة لها والتي كان يطلق عليها اسم استرابيات. ومن المعلوم أن الإمبراطورية الفارسية الأخمينية تبنت اللغة والكتابة الآرامية، إلى جانب لغتها الأصلية، كلغة رسمية في دواوين الدولة، وهي ما يطلق عليه اسم آرامية الإمبراطورية (۱).

وقد كان لسهولة الأبجدية الآرامية (وهي المأخوذة في الأصل من الأبجدية الفينيقية)\* الدور الحاسم في انتشارها في كل أنحاء العالم القديم. وحلولها محل الكتابة المسمارية المعقدة. كما ساعدت سهولتها على ازدياد الكتبة، وبالتالي ازدياد المراسلات حتى غير الرسمية بين أفراد يعيشون في مناطق متباعدة من أنحاء هذه الدولة المترامية الأطراف.

وعودة إلى مصر فمن المعلوم أن الملك الفارسي قــورش الثــاني (٥٥٩-٥٣٠ق.م)، توفي وهو يتهيأ لغزو مصر. بعد أن كان قد احتل بلاد الرافدين وسورية مــن قبـل، تاركاً تحقيق هذه المهمة لابنه وخليفته قمبيز (٥٣٠-٢٢٥ق.م). وقد استغرق قمبــيز ثلاث سنوات في تثبيت أركان حكمه وتجهيز الحملة المنتظرة.

وأخيراً وصل قمبيز في ربيع (٥٢٥ق.م)، إلى غزة حيث جرت معركة الفرما، التسي انتصر فيها الفرس، رغم استبسال المصريين ومؤازريهم من المرتزقة الإغريق، وتابع قمبيز طريقه إلى مصر، فاستولى على منف، ومن ثم علسى طيبة، واستمر الوجود الفارسي في مصر بشكل متواصل إلى عام (٤٠٤ق.م)، عندما تمكن المصريون من إخراجهم من بلادهم. وتشكّل هذه المرحلة ما يعرف باسم الأسرة السابعة والعشرين من التاريخ المصري. وتبدأ الأسرة الثامنة والعشرون، فترة الاستقلال وتستمر حتى الأسرة الثلاثين، عندما تمكّن الفرس من إعادة احتلال مصر، مجدّداً في عهد ملكهم أرتا كسركسيس الثالث (٣٥٨–٣٣٨ق.م)، وذلك في العمام (٣٣٣ق.م)، وبقوافيها إلى أن استولى الاسكندر المقدوني عليها عام (٣٣٣ق.م) (٢).

أما الوثائق الآرامية من مصر فيعود معظمها إلى الفترة التي خضعت فيها مصر للسيادة الأخمينية. وقد وصلتنا من مناطق مختلفة من مصر (جزيرة الفيلة، أسهوان، ممفيس، سقارة..إلخ). وتصنف هذه الوثائق في مجموعتين أساسيتين:

أولاً - المجموعة الأولى: وهي المجموعة التي يمكن أن نسميها رسمية. وتشمل الأوامر الإدارية والمكاتبات الرسمية بين عاصمة الدولة سوزا أو عاصمتها الإقليمية في بابل، وبين ممثلي الحكم الفارسي، أو من ينوب عنهم في مصر. إلى جانب العقود المختلفة التي أبرمها فيما بينهم أبناء الجالية السورية المقيمة هناك.

ثانياً - المجموعة الثانية: وتمثلها مجموعة المراسلات التي تبادلها فيما بينهم أبناء هذه الجالية الذين تواجدوا في مدن مصر المختلفة.

أمًا كيف وصل هؤلاء السوريون إلى مصر، فالإجابة على ذلك، تكمن في سياسة تهجير مجموعات من سكان البلاد المحتلة أو المهزومة إلى بلاد أخرى. وهذه السياسة مارستها مختلف دول الشرق القديم وتصاعدت بشكل كبير في عهد الدولة الأشروية الحديثة (٦). ولم يخرج الفرس الأخمينيون عن إطار هذه السياسة فبعد أن استولوا على مصر، قاموا بنقل لبعض سكان سورية إلى مصر وأنزلوهم في مواضع مختلفة منها، خصوصاً في جزيرة الفيلة. وعلى ذلك فقد وصلتنا معظم الكتابات الآرامية من أنداء مختلفة من مصر وخصوصاً من هذه الجزيرة التي تواجد فيها لأسباب عسكرية، القسم الأعظم من أبناء الجالية السورية.

وقد بدأ العالم بالتعرف على هذه الوثائق، عندما وصلت إلى أوروبة أولى البرديسات المصرية الآرامية في العام (١٨٢٤م). وقد اهتم بنشر هذه البرديات ودراستها عسدد كبير من الباحثين الأجانب من أمثال Cawley، الذي نشر معظهم الوثائق الآراميسة المصرية التي كانت معروفة حتى عام  $(197 \, 10)^{(3)}$ . وفي عام  $(197 \, 10)^{(3)}$ ، نشسر Driver مائة و اثنتي عشرة وثيقة عثر عليها في ممفيس (0)، ونشسر priver مراسلات الوالي الفارسي أرشام مع ممثليه في مصر أثناء تواجده في سوز (0).

وآخر نشر كامل للنصوص الأرامية المصرية كان قبل Yardini و Porten<sup>(٧)</sup>. `

أما الباحثين العرب فحسب معلوماتنا فإن المصري مراد كامل كان أول من اهتم بدر اسة بعض هذه النصوص ونقلها إلى اللغة العربية (^). كما أن الدكتور محمد حوب فرزات استخدم عدداً من هذه النصوص في در اساته المختلفة عن الآرامية (أ). وأخيراً هناك الدكتور بولص عياد صاحب كتاب Jewish Aramaean Communities in Ancin في هذه الوثائق تنوعها الشديد. فكما ذكرنا آنفاً فالي جانب وثائق الإدارة الرسمية، التي كانت عبارة عن مراسلات تبادلها موظفون كبار في الإدارة الفارسية، سواء من العاصمة سوزا، أو من بابل، مع موظفين في مصر، أو بالعكس. وقد تضمنت هذه الرسائل، تعليمات وتوجيهات إدارية، وأحياناً أو امر

تتعلق بإدارة أملاك خاصة لهؤلاء الموظفين الكبار في مصر. إلى جانب هذه الوثلق، هناك وثائق اقتصادية تتعلق بعمليات بيع وشراء بيوت وعقارات وعمليات إقراض فضة، وأخرى تتعلق بمحاصيل زراعية. وتوجد وثائق حقوقية واجتماعية، تتعلق باقتسام إرث، وأحياناً تنازل أب عن جزء من ممتلكاته لصالح أحد أبنائه، أو بناته كبائنة لها إضافة إلى الرسائل الخاصة. ونستطيع أن نجمل فنقول إن هذه الوثائق تلقي الضوء على حياة هذه الجالية من كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية والدينية (١٠).

وسنستعرض في بحثنا هذا، وثيقتين مضمونهما عقدا زواج. وسنعرض كلاً من العقدين على حدة، ومن ثم سنقارن بينهما وسنحاول استخلاص ما يمكن من نتائج تتعلق بالحياة الاجتماعية للجالية السورية في مصر. وقد جاء اختيارنا لهذين العقدين لسبب أساسي واحد، ألا وهو أن أحد الطرفان فيهما من الأحرار في حين أن الطرف الثاني ليس حراً وإنما أمة، مما يجعل إمكانية المقارنة بين العقدين مناسبة، من حيت الانتماء الطبقى –الاجتماعي لطرفي العقدين.

وسنبدأ بالعقد الأطول منهما، معتمدين على النص المنشور لدى Poeten 1949. في حين أن الترجمة هي من عملنا. يتألف هذا العقد من تسعة وثلاثين سطراً. وكالعدادة فإنه يبدأ بذكر تاريخ تحريره. ويلفت الانتباه هنا، إلى أن هذا العقد مؤرخ وفق التقويمين الرافدي والمصري. أما سنة العقد فهي سنة حكم الملك الفارسي المذكور في النص وهو في حالتنا هذه أرتاكسيركسيس الأول (٤٦٤-٤٢٤ق.م).

1-في السادس والعشرين من شهر [تشرين (الذي) هو اليوم] السادس من شهر أفف<math>(11). [السنة] السابعة (أو السابعة والعشرون) من حكم الملك أرتحشمش(11).

٢-قال أرسخور بن [صخا] البناء الملكي لمخصيا أرامي من أسوان من فرقة.

٣-وريزاتا قال: أنا [أ]تيت (إلى) بيتك لتعطيني ابنتك مبطحية الأتزوجها.

٤- هي زوجتي وأنا زوجها من هذا اليوم وإلى الأبد.

فالعريس إذاً مهنته البناء. أما تعبير البناء الملكي فربما المقصود منه، أن يعمل في الإدارة الرسمية في مشاريعها المعمارية. أو أنه بنّاء من مستوى عال. أما بالنسبة لوالد العروس فهو جندي في الفرقة العسكرية الفارسية المرابطة في أسوان. ومن المعلوم أنه كان لكل فرقة عسكرية اسم خاص تعرف به. ويبدو أن اسم فرقتنا هو من أصل فارسي Varyazata).

والملفت هنا أنه في حين يذكر النص أن والد العروس هو آرامي، فإنه لا يأتي علـــــــى ذكر أي شيء بهذا الخصوص فيما يتعلق بالعريس أسخور.

يأتي بعد هذه المقدمة الطلب، وما سيقدم كلا الطرفين لهذا الزواج. ويبدأ أسخور فيقول إنه سيقدم مهراً لمبطحية مقداره خمسة شواقل فضية بالوزن الملكي، وذلك ليطيب قلب والد العروس.

٥-وأنا سأعطيك مهر ابنتك مبطحية [فضة] خمسة شواقل (١٠١)، من الوزن الملكي (أو بالمعيار الملكي) (١٠٠).

ثم يأتي العقد على ما ستقدمه الزوجة لهذا الزواج أو ما يمكن أن نسميه بائنتها. ويمكن أن تقسم هذه البائنة إلى قسمين: الأول منهما هدايا شخصية للعريس. والثاني منهما حاجيات منزلية. وهذا القسم يغطى الأسطر من السادس وحتى السادس عشر من العقد

٦-تجلب لى [ابنتك] مبطحية بيدها نقوداً فضية: قرشاً واحداً وشيقلين بالوزن

٧- الملكي وفضة ربعين من عشر (من الشيقل)(١٦). تجلب لي بيدها (أو تدخل علي بيدها) لباساً واحداً من الصوف الجديد المزركش

٨-المصبوغ اليدوي، طوله ثمانية أذرع (وعرضه) خمسة، ثمنه قرشان فضيان
 وثمانية شواقل

٩-بالوزن الملكي. شال واحد جديد، طوله ثمانية أذرع (وعرضه) خمسة، ثمنه

- · ١- تمانية شواقل فضية بالوزن الملكي، لباس آخر من الصوف
- ١١ طوله ستة أذرع (وعرضه) أربع، ثمنه سبع شواقل فضية، مرآة واحدة من النحاس ثمنها
- 17 شيقل فضي واحد وربعين، طاسة واحدة من النحاس، ثمنها شيقل واحد وربعين من الفضة. كأسين نحاسيين
- ١٣٠ ثمنهما شيقلين فضيين. إبريق واحد من النحاس، ثمنه ربعين من الفضة. كل الفضة
- ١٤ وثمن الممتلكات (الأشياء) ستة قروش وخمسة شواقل فضية وعشرون جنوء فضياً (١٤)، وربعين من عشر بالوزن
  - ١٥- الملكي. تدخل على (بها) ويطيب قلبي بهذا. سرير من القصب مرصع
- ۱٦ بأربع حجارة. صينية واحدة تعلوها يدان (لها قبضتان) (۱۸). صندوق واحد (زيت خروع أربع حفنات) حذاءان.

يبدأ بعد ذلك القسم الحقوقي، أي حقوق كلا الطرفين في حال انتهاء الزواج.

ويغطي هذا القسم الأسطر من السابع عشر وحتى السادس والثلاثين. ويمكن أن نلاحظ في هذا القسم ثلاثة بنود:

أولاً: يتعلق البند الأول بالوفاة: فالطرف الذي يبقى على قيد الحياة، بعد وفاة الطرف الآخر، يكون هو الوارث الوحيد للمتوفى في حال عدم وجود أبنـــاء للمتوفى مـن الطرف الآخر تحديداً:

- ١٧- غداً أو يوم آخر، يموت أسخور، وأبناء ذكوراً وبنات، لا
- ١٨- يكون عنده من مبطحية زوجته، مبطحية هي المتصرفة (صاحبـــة الحـق)
   بالبيت

- ١٩ الذي (لـــ) أسخور زوجها. والثروة والممتلكات وكل ما يملكه علـــــى وجـــه
   الأرض
  - ٧٠- كله. غداً أو يوم (آخر)، تموت مبطحية وأبناء ذكوراً وبنات لا
    - ٢١- يكون لها من أسخور زوجها، هو يرثها بالثروة
      - ٢٢- والممتلكات.

ثانياً: البند الثاني الحقوق يتعلق بالطلاق: والملاحظ أن كلا الطرفين يمتلك حق طلب الطلاق. ويبقى ما يترتب على من يطلب الطلاق من التزامات كما سنرى.

- ٢٢ -...، غدأ أو يوم آخر، تقوم مبطحية بعده
- ٣٢- وتقول: طلقت أسخور زوجي، فضة الطلاق برأسها تضع على
- ٢٤- الميزان. وتزن لأسخور فضة ٦+(١) شيقل فضة وربعين. وكل ما أنت به
  - ٢٥ بيدها تأخذ من القشة وحتى الخيط وتذهب أينما تريد ولا
    - ٢٦- قضاء والشكاوى. غداً أو يوم آخر، يقوم أسخور بعده
  - ٧٧- يقول طلقت [لزو]جتى مبطحية. مهرها (الذي دفعته) يضيع وكل ما أتت
    - ٢٨ بيدها تأخذ من القشة وحتى الخيط. بيوم واحد وبدفعة واحدة وتذهب
      - ٢٩ أينما تريد، ولا قضاء ولا شكاوى.

إذاً في الحالتين، تغادر الزوجة المنزل. وكما نلاحظ فإن خسارة الزوجة فــــي حــال طلبت الطلاق، تكون أكبر في حال أن طلقها زوجها. فالزوج يخسر المهر الذي قدمــه لزوجته والذي بلغ خمسة شواقل فضية. في حين أن الزوجة ستدفع غرامة ستة شواقل وربعين من الفضة. وفي كلتا الحالتين يبقى المنزل بيد أسخور والذي هو صاحبه.

ثالثاً: البند الحقوقي الثالث، يتعلق بحماية حقوق الزوجة، من أي مطالب مستقبلية قد يقوم بها أي فرد من بيت أسخور (ربما أبناؤه من زوجة أخرى أو أحد أقاربه). أو أن تظهر أمور لم يخبرها بها أسخور عند عقد الزواج. والأمر المسهم هنا، هدو أن مبطحية تقرض على أسخور (وإن لم يكن بشكل واضح تماماً) بأن لا يستزوج مسن غيرها. وإن فعل ذلك فعليه أن يدفع غرامة كبيرة جداً لها.

٢٩- ...، والذي يقوم على مبطحية

-٣٠ (من أجل) التركة، من بيته الذي الأسخور (مــن بيــت أسـخور) وثروتــه وممتلكاته يدفع لها

٣١ عشرين قرشاً فضياً، وينفذ (يعمل حرفياً) لها الشروط التي في هذه الوثيقة.
 ولا أستطيع القول

٣٢- توجد لدى زوجة أخرى غير مبطحية، وأبناء آخرون غير أولئك

٣٣ الذين لمبطحية. إذ قال: يوجد عندى أبناء وزوجة أخرى غير

٣٤ مبطحية وأبنائها، أدفع لمبطحية عشرين قرشاً فضياً بالوزن

٣٥ الملكي. ولا أستطيع أن آخذ الثروة والممتلكات من مبطحية. وإذا أخذتهم

٣٦- منها، على خلاف هذه الوثيقة، عنها أدفع لمبطحية عشرين قرشاً فضياً بالوزن الملكي.

يأتي بعد ذلك اسم كاتب العقد والشهود عليها

٣٧- كتب ناتان بن عننيه [هذه] الوثيقة بفم (بإملاء) أسخور.

وننتقل الآن إلى العقد الثاني:

يتألف هذه العقد من خمسة عشر سطراً، ويوجد على الوجه الخلفي للعقــــد ســطران إضافيان.

ولا يختلف هذا العقد عن سابقه من حيث هيكليته. فهو يبدأ بالتاريخ ومن شم الطلب فالمهر والهدايا ومن ثم الحقوق فالكاتب والشهود.

١- [في] الثامن من شهر [آب، الذي هو اليوم الثلاثون] من شهر فرموتي (٢٠) السنة السادسة عشرة من [حكم] الملك أرتحش (٢١). قال:

۲-عنیه بن عزریه، خادم الإله یهوه فی حصن الفیلة لمشلم بن زکور آرامی مــن
 أسوان

٣-من فرقة وريزاتا قال: أنا أتيت إليك لتعطيني التـــي اســمها تموتــا(٢٠). أمتــك
 لأتزوجها هي زوجتي

٤-وأنا بعلها من هذا اليوم وإلى الأبد.

إذاً العقد الذي بين أيدينا يتعلق بزواج رجل حر من أمة (ربما بعدما أعتقها سيدها) وهو أيضاً بين طرفين من أفراد الجالية السورية في مصر أحدهما يدين باليهودية وهو العريس.

يتبع هذه المقدمة، ما سيقدمه الطرفان لصالح هذا الزواج. وأول ما يستلفت انتباهنا هذا هذا هو أن العريس لن يقدم شيئاً، أو بكلام آخر فهو لن يدفع أي مهر. وربما كان هذا ناتجاً عن كون العروس أمة. في حين ستحضر العروس معها بائنتها، وهي ما يلي:

٤- ...، تجلب لي معها تموت بيدها ثوب صوفي ثمنه فضة

صبعة شواقل. مرآة واحدة ثمنها سبعة أعشار من الشيقل الفضي. وعـــاء واحـــد
 سعته نصف وزنه، زيت عطري

٦-نصف وزنه، جرة سعتها ستة وزنات. صينية واحدة. كل الأسلمار والأشلياء
 بالفضة. فضة مقدارها سبعة شواقل

٧- وسبعة أعشار من الشيقل

ونلاحظ هنا فقر الأشياء التي من المتوجب على العروس أن تــاتي بــها إلــى بيــت زوجها، مما يؤكد مرة ثانية على وضعها الاجتماعي.

يبدأ بعد ذلك القسم الحقوقي من العقد. أي ما يترتب على كلا الطرفين من التزامات حال انتهاء هذا الزواج، أو لا بالطلاق:

٧- ...، غداً أو (أي) يوم آخر. يقوم عننيه بعده ويقول طلقت تموت زوجتي

٨-فضة الطلاق، يدفعها عننيه برأسه (بنفسه) لتموت: فضة مقدارها سبعة شـــواقل
 وربعين. وكل ما أتت به بيدها، تأخذ كل شيء من القشة وحتى الخيط.

٩-غداً أو (أي) يوم آخر، تقوم تموت وتقول: طلقت زوجي عننيه، فضـــة الطـــلاق
 برأسها (بنفسها)

• ١ - تدفع لعننيه، سبعة شواقل وربعين من الفضه. وكل ما أتت به تأخذ من القشة وحتى الخيط.

من هنا تبين لنا أن كلا الزوجين كان له الحق بالطلاق. والملفت هنا أيضاً أن الغرامة (فضة الطلاق) هي نفسها سواءً أكان المبادر للطلاق الزوج أو الزوجة.

يأتي بعد ذلك الشطر الثاني من القسم الحقوقي وهو انتهاء الزواج بسبب وفـاة أحـد الطرفين:

١٠ - ...، غداً أو يوم

۱۱-- آخر، يموت عننيه (تكون) تموت هي المتصرفة بكل الثروة التي تكون بين عننيه وتموت

- ۱۲ ۱۳ غداً أو (أي) يوم آخر تموت "تموت" (يكون) عننيه المتصـــرف بكـــل الثروة التي تكون بين تموت وعننيه
  - ١٣- ...، وأنا مشلم غداً أو (أي) يوم آخر لا أستطيع أن أسلب (لغلتي) من تحت
- ١٤ قلبك، الابن الذي أنت تتركه لأمه تموت. وإذا أخذته منكِ أدفع لعننيه فضهة خمسة قروش.
- ٥١- كتب هذه الوثيقة ناتان ويلي ذلك أسماء الشهود وعلى الوجه الخلفي للوثيقة
   كتب
  - اعبت تموت لعننیه بیدها قرش واحد فضی و خمسة شواقل
    - ١٧~ وثيقة الزواج التي كتبت عننيه لتموت.
- بعد أن عرضنا لنص هذين العقدين. سنستعرض بعض النتائج التي توصلنا إليها كما وسنجري بعض المقارنات بينها.
- 1- عقد الزواج يجب أن يكون مكتوباً. وفي هذا تثبيت لحقوق كلا الطرفين في حال انتهاء الزواج بأي حال من الأحوال. وهذا يذكرنا بما يرد في سريعة أشنونا وقانون حمورابي. فالعادة ٢٧ من شريعة أشنونا تنص على ما يليي: "إن تنزوج رجل ابنة رجل (آخر) دون أن يسأل أباها وأمها، ولم يقم حفلة زفاف. ولا عقد زواج مع أبيها وأمها، فإن هذه المرأة) لا تعد زوجة شرعية حتى ولو عاشت في بيته سنة كاملة "(٢٣).
- وأما المادة (١٢٨) من قانون حمور ابي فتنص على ما يلي: "إذا أخذ إنسان زوجة، ولم يعقد عقدها. فإن هذه المرأة (لا تعذ) زوجة (شرعية)"(٢٤).
- ٢- الفتاة يجب أن تطلب من وليها أو ولي أمرها. في العقد الأول كان والد العروس
   هو وليها، في حين أنه في العقد الثاني كان ولي أمرها هو سيدها أو صاحبها.

٣- إن الزواج يمكن أن يتم بين طرفين متساويين حقوقياً (حر مع حر) أو على خلاف ذلك (حر مع أمة) وهذه حالة العقد الثاني. ونجد صدى لهذا أيضاً في قانون حمورابي، وإن كانت الحالة معكوسة عما هي عليه في حالتنا، وأقصد بذلك ما تتص عليه المادة (١٧٥) من هذا القانون والتي تنص على أنه "إذا تزوج (حرفياً أخذ) عبد القصر أو عبد موشكينوم ابنة إنسان (المقصود هنا إنسان حر)، وولدت أو لاداً، فإن صاحب العبد لا يحق له أن يدعي العبودية على أو لاد ابنة الإنسان (الحر)(٢٠). إذا هنا الزوج هو العبد والزوجة حرة. أما في العقد الذي تعرضنا له أن الأوج كان حراً (فخادم الإله يهوه لا يعني أنه إنسان عبد) في حين أن الزوجة كانت أمة. وقد رأينا كيف أن العقد ينص على عدم أحقية صاحبها باخذ الأو لاد الذين ستادهم لزوجها. وهناك غرامة كبيرة تفرض عليه في حال حاول ذلك.

٤- المرأة الحرة لها حق يدفعه طالب يدها للزواج. وهذا أمر نلاحظه من خلال وثائق زواج أخرى تعود لنفس مجموعة الوثائق الآرامية المصرية. في حين أن الأمسة على ما يبدو لا مهر لها. فالعريس في العقد الثاني لم يقدم أي شيء لعروسه.

٥- والخلاف واضح بين العقدين فيما يتعلق بما ستقدمه كلتا العروسين لهذا الزواج أو بحجم بائنة كل منهما. فبائنة الزوجة الأولى كانت كبيرة جداً والأشياء التي ستقدمها لزوجها كانت متنوعة ما بين ألبسة من أنواع غالية وأخرى عادية حتى فاقت بائنتها ما قدمه لها زوجها كمهر. في حيت جاءت بائنة الزوجة في العقد الثانى بسيطة وتتناسب مع وضعها الاجتماعي.

ويبدو أن موضوع البائنة كان مهما جداً. حيث نجد أن قوانين بلاد الرافدين تؤكد على ضرورة تخصيص بائنة للفتاة. وفي حالة توفي والدها دون أن يخصص لـــها بائنــة فيجب أن تؤخذ هذه البائنة من تركته وعلى أخوتها (في حال وجودهم) الالتزام بذلك.

كما كان من حق الوالد الذي يتوفى والده قبل زواجه أن يخصص له مبلغاً من التركـة كمهر يأخذه إلى جانب حصته من تركة والده.

فالمادة (١٦٦) من قانون حمورابي تنص على ما يلي: "إذا أخذ رجل للأبناء الذين رُزق بهم زوجات، ولم يأخذ زوجة لابنه الصغير فيما بعد، ذهب الأب إلى قدره (مات)، فعندما يتقاسم الأخوة (التركة)، عليهم أن يضعوا من ممتلكات بيت الأب لأخيهم الصغير، الذي لم يتزوج (حرفياً: يأخذ) امرأة (بعد) مبلغاً إضافياً إلى حصت (من التركة) كفضة للمهر، وأن يمكنوه من أن يأخذ زوجة لنفسه "(٢٦).

٦- نلاحظ أيضاً الفرق بين العقدين في عدد أسطر القسم الحقوقي في كل منهما، حيث إن هذا القسم من العقد الأول (حر +حرة) يفوق بكثير القسم الحقوقي في العقد الثاني (حر +أمة).

وقد تطرق هذا القسم في العقد الأول إلى أمور لم يتطرق لها في العقد الثاني أو بالعكس. فمثلاً يتطرق العقد الأول إلى مسألة وجود زوجة أخرى وأولاد آخرين لأسخور لم تكن تعلمهم زوجته. وهنا فُرض على أسخور أن يدفع لزوجته مبطحية مبلغاً كبيراً من المال كغرامة على ذلك. وربما كان بإمكاننا تشبيه ذلك، بما تفعله بعض العائلات في أيامنا، عندما يقررون في عقد الزواج ما نسميه مؤخر الصداق وهو عادة ما يكون مبلغاً كبيراً، بحيث لا يفكر صهرهم المقبل في الزواج مرة ثانية. في حين أن العقد الثاني لا يتطرق إلى مسألة زواج ثان لعننيه على الإطلاق. ومن ناحية أخرى فإن العقد الثاني يتطرق لمسألة الأولاد الذين سينتجون عن هذا الزواج، وعلى التأكيد على أنهم أولاد أحرار ولا يحق لصاحب الأمة السابق أن ياخذهم أو يطالب بهم.

٧- مما يلاحظ أيضاً حق كلا الطرفين في الطلاق متى أراد ذلك. ولكن على الطوف
 الثاني الذي يبادر إلى طلب الطلاق تحمل تبعات ذلك من الناحية الماديـــة. وهـــذا

الأمر نجده في العقدين، أي أن حتى الأمة السابقة كان بإمكانها تطليق زوجها. ومع ذلك تحتفظ ببائنتها لنفسها ولا تخسر سوى المهر الذي سبق وقُدَم لها.

ونعود هنا مرة أخرى إلى المجموعات القانونية الرافدية لنرى كيف عالجت موضوع الطلاق.

فقانون أورنامو، وفي مادته التاسعة ينص على أنه "إذا طلق رجل زوجته الشرعية فعليه أن يدفع لها مينة واحد من الفضة" أما إذا كانت هذه المرأة أرملة سابقة فعليه أن يدفع لها نصف مينة من الفضة (٢٧).

أما المادتان (١٣٧) و (١٣٨) من قانون حمورابي فتنصان على زوجات مــن فئــة الكهنة، وكذلك في حال وجود أطفال أو عدم وجود هؤلاء الأطفال.

(١٣٧) إذا أراد الرجل أن يفترق عن كاهنة الشوجيتوم التي ولدت له أو لاداً، أو عن كاهنة الناديتوم التي جعلته يملك أو لاداً، فعلى المرء أن يعيد إلى هذه المرأة بائنتها وأن يعطيها نصف الحقل والبستان والممتلكات...".

(۱۳۸) إذا أراد رجل أن يطلق زوجته التي لم تلد له أو لاداً، عليه أن يعطيها فضــــة تعادل مهرها، ويعوضها بائنتها التي جلبتها من بيت أبيها ثم يطلقها...

(١٣٩) إذا لم يكن هناك مهر عليه (أي الزوج) أن يعطيها مينة واحدة مـــن الفضــة كنقود طلاق...

هذه المواد كلها، كما نلاحظ، تتحدث عن إرادة الرجل بتطليق زوجت. أما المادة (١٤٢) فتنص على رغبة المرأة في ترك زوجها "إذا كرهت المرأة زوجها وقالت (له): لا تضاجعني (حرفياً: لا تأخذني)، فإن قضيتها تبحث في مجلس بلدتها (حرفياً: سلطتها)، فإذا كانت شريفة ولم ترتكب خطيئة، وزوجها يخرج (من البيت) ويهملها كثيراً، فإن هذه المرأة بريئة ويمكنها أن تأخذ بائنتها وتذهب إلى بيت أبيها.

المادة (١٤٣) إذا لم تكن شريفة وتغادر (البيت) وتبعثر بيتها وتهمل زوجسها، فعلسى المرء أن يلقى هذه المرأة في الماء(٢٩).

وأما المادة الخامسة من سلسلة أنا إيتشو فتنص على ما يلي "إذا كرهت زوجة زوجها قالت له: أنتَ لستَ زوجي، عليهم أن يرموها في النهر".

والمادة السادسة من نفس المجموعة فنصها "إذا قال زوج لزوجته: أنت لست زوجتي"، عليه أن يزن (أن يدفع) نصف مينة فضه (٣٠).

ونتوجه أخيراً إلى القوانين الآشورية لنرى ماذا يرد فيها من أمور تتعلق بالطلاق. تنص المادتان (٣٧) و (٣٨) من هذه القوانين على ما يلي "إذا طلق رجل زوجته، يمكنه إعطاؤها شيئاً إذا أراد، وإذا لم يرغب لا يعطها شيئاً، عليها أن تخرج بأيدي فارغة".

(٣٨) "إذا كانت زوجة تسكن في بيت أبيها، وطلقها زوجها، فيحق له أن يأخذ الحلسي التي زينها بها، ولكن لا يحق له أن يمس المهر السذي قدمه، وهذا يعود إليها كاملاً"(٢١).

من خلال ما استعرضناه أعلاه من مواد قانونية ومقارنتها مع ما ورد في العقدين اللذين ترجمناهما من أسطر تتعلق بالطلاق، نجد الفارق الكبير من الناحية القانونية بين وضع المرأة في سورية ووضعها في بلاد الرافدين. فالأولى تملك الحق كاملاً في طلب الطلاق، ولها الحق أيضاً في أن تأخذ معها كل ما أحضرته معها إلى بيت روجها من أشياء، وفي حين أن حق المرأة الرافدية في الطلاق نجده فقط، من خلل مادة مشروطة في قانون حمورابي.

٧- وننتقل الآن إلى نقطة أخرى تتعلق هذه المرة بالإرث في حال وفاة أحد الزوجين.
 إن أول ما يستلفت الانتباه في البنود المتعلقة بهذه الناحية، أنها تنص على الوفاة وعدم وجود أطفال. ويبدو أن العقدين يركزان على هذه الناحية، على اعتبار أنه

في حالة وجود أبناء، فإن الأبناء هم الورثة مع الطرف المتبقي على قيد الحياة. أما في حالة عدم وجود الأبناء، فإن أهل الزوج، أو أهل الزوجة، أو أبناء الزوج مرزوجة أخرى تكون لديه، ربما يتدخلون للحصول على جزء من الميراث. ومسسن أجل منع حدوث ذلك، فإن الطرفين وفي العقدين حصراً حق الإرث في حال عدم وجود الأبناء بنفسيهما فقط (أي بالطرف المتبقى على قيد الحياة).

٨- بعد أن استعرضنا هذه الملاحظات الاجتماعية القانونية. نــرى أن نتوقــف عنــد
 نقطتين نعتقد أنهما هامتان أولهما دينية والأخرى اقتصادية.

النقطة الدينية الهامة نرصدها في العقد الثاني. وهي زواج رجل يدين باليهودية مسن امرأة آرامية (وثنية بمفهومنا). وهذا ما يثبت أن ما يدعيه أصحاب التيار التوراتي بأن اليهودية هي صفة عرقية خاصة وأن اليهود حافظوا على نقائهم وعدم اختلاطهم مسع غيرهم من الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها أمر لا أساس له من الصحة. فهذا خادم الإله، بمعنى رجل دين يعمل في معبد الإله، يتزوج من امرأة آرامية. وهذا ما يؤكد على أن اليهود في هذه المرحلة كانت ديانة كغيرها من الديانات التي انتشرت في أوساط السوريين في الألف الأول ق.م.

وقد نقلوها معهم إلى مصر عندما أجلى الفرس طوائف منهم إلى هناك. مما يؤكد أن اليهودية في هذه المرحلة لم تكن إلا ديانة مثل باقي الديانات. إن الزوجة "تموت" والتي هي بالأصل أمة مشلم بن زكور، تظهر في وثيقة أخرى وتوصف فيها بأنها "خادمة الإله يهوه" (٢٧). أي أنها أصبحت يهودية بعد أن تزوجت من عننيه بن عزريه.

أما النقطة الاقتصادية التي سنتوقف عندها، فهي ما يرد في العقد الأول من عبارة "بالوزن الملكي أو بالمعيار الملكي" إن هذا يجرنا إلى موضوع العملات وسك النقود في الإمبر الطورية الفارسية الأخمينية، ومن كان يملك الحق في هذه العملية.

تشير المصادر المختلفة (الكتابية والآثارية) إلى أن حق سك النقود كان يتمتع به مجموعة من الشخصيات الاعتبارية. وطبعاً فإن الملك كان يقصف على رأس هذه الشخصيات وكانت النقود التي يأمر بسكها هي المقصود بالعبارة الواردة في هذا العقد. وإلى جانب النقود الملكية، كانت هناك النقود التي تسك بالولايات أو الساتر ابيات، والتي كان يصدر الأمر بسكها الوالي أو الساتر اب. وهناك أيضاً النقود التي كانت تسك في المقاطعات. وهذه كانت تحمل رسم الإمبر اطور الفارسي. وأخيراً هناك النقود المحلية. وهي التي يصدرها الحكام المحليون الخاضعون للفرس وخاصة في حوض البحر المتوسط(٢٣).

وتلفت انتباهنا خاتمة العقد الأول. حيث يذكر فيها أن هذه الوثيقة كتبها ناتان بن عننيه بإملاء(أو حرفياً كما يرد في النص بفم) أسخور. بمعنى أن الزوج هو الذي أملى على الكاتب. وهذا يعتبر بحد ذاته زيادة في التزامه بما ورد في هذه الوثيقة. وهسذا ما يذكرنا بما يرد في سورة البقرة في الآية التي تعرف باسم آية المداينة في الطريقة التي يجب أن تتم بها كتابة العقود. وأن ذلك يجب أن يتم بإملاء الذي عليه الحقق... وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. فليكتب وليملل الذي عليه الحق... فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يُمِسل هو فليملل ولله بالعدل..."(١٤).

أخيراً وفي ظل انعدام أي مجموعة قانونية آرامية كتلك التي وصلتنا من بلاد الرافدين، فإن مثل هذه العقود يمكن أن تتخذ كأساس لاستنباط القوانين أو الأعسراف التي كانت متداولة في سورية خلال الألف الأول ق.م على الأقل، والتي كان المواطنون السوريون ينظمون من خلالها أمور حياتهم الاجتماعية والاقتصادية (٢٥).

### الحواشى والمصادر والمراجع

- نفضل استخدام مصطلح الجالية السورية، عوضاً عن الجالية اليهودية، المتداول. لأننا ننظر إلى اليهودية كديانة انتشرت في المنطقة السورية خلال الألف الأول قبل الميلاد، ولم تكن يتعتبر حتى تاريخ كتابة هذه الوثائق سمة عرقية مميزة لفئة معينة من الناس الذين يختلفون بأي شيء عن المجتمع المحيط بهم. وثانياً لأن الوثائق التي بين أيدينا تثبت أن الأشخاص الذين تعود إليهم هذه الوثسائق، لم يكونوا فقط من معتنقي هذه الديانة، وإنما كان بينهم آراميون وأشخاص آخرون من بلاد الرافدين وآخرون من المصريين المحليين، كما تشهد على ذلك أسماء العلم الواردة في هذه النصوص.
- Klaus Beyer. The Araimaic : حول اللهجات الأرامية انظر مثلاً في العجات الأرامية انظر مثلاً العجات الأرامية انظر مثلاً العجات الأرامية انظر مثلاً العجات الأرامية القطاع العجاب ال
- (٢) وبالعربية يمكن الرجوع حول نفس الموضوع إلى كتاب: اسماعيل فاروق: اللغة الآرامية القديمة، منشورات جامعة حلب ١٩٩٧.
- (٣)سليم أحمد أمين: في تاريخ الشرق الأدنى القديم، مصر، سـورية القديمـة. دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ١٩٨٩، السفحات ٢٠٦-٢١٠.
- (٤) مثلاً يذكر تيغلات بيلاصر الثالث أنه بعد احتلاله دمشق عام ٧٣٧ قبل الميللا هجر نحو ٨٠٠٠ نسمة من سكانها إلى مناطق أخرى. وفعل نفس الشيء عندملا احتل سيميرا على الساحل السوري، والتي يعتقد أنها تل الكزل الحالي، حيث هجر نحو ٣٠ ألفاً من سكانها إلى مناطق أخرى من أشور.
  - A. E. Cawley: Aramaic Papyri of the fifth century B. C. Oxford (1923)(°)

- (٦)دانداماييف+ لوكونين: ثقافة واقتصاد إيران القديمة. الصفحات ١٧–١٨ (باللغـــة الروسية).
  - Driver G.R. Aramaic documents of fifth century B. C. Oxford (1957)(Y)
  - Porten and Yardini: Textbook of Aramaic documents from ancient Egypt (^)

    المجلد الأول عام ١٩٨٧ والثاني عام ١٩٨٩ والثالث عام ١٩٩٣.
    - (٩)كامل، مراد: النصوص الآرامية التي كشفت حديثاً في مصر. القاهرة، ١٩٥٢.
  - (١٠) مثلاً: صور إنسانية من الحياة اليؤمية والأسرية في بلاد الشام خلال الألف الأول قبل الميلاد. مجلة التراث العربي، العدد ٢٣ نيسان، ١٩٨٦ السنة السادسة، الصفحة ٣٥ وما بعدها. وكذلك: الآراميون والملكيسة العقاريسة في المجتمع الآرامي في القرن الخامس قبل الميلاد من خلال وثائق آرامية. دراسات تاريخية السنة الحادية عشرة، ٣٥-٣٦، ١٩٩٠، الصفحة ٢٢٥ وما بعدها.
  - (١١) قابلو، جباغ: المصادر الآرامية وأهميتها في كتابة تاريخ المشرق العربي القديم. ندوة جمعية اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة. القاهرة، ١٩٩٨، الصفحة ٣٠-٣٠.
    - (١٢) شهر أفف هو الشهر الحادي عشر في التقويم المصري.
  - (١٣) أرتحشمش: المقصود الملك الفارسي أرت كسيركسيس الأول الذي حكم في العامين ٤٦٤-٤٢٤ قبل الميلاد. فإذا كانت السنة السابعة، تكون سنة العقد ٤٥٧ قبل المبلاد.
  - (١٤) مثلاً هناك فرقة أخرى تحمل اسم أرتنبو. وهناك فرقــة اسـمها هومــرت. وهكذا..

- (١٥) الشيقل العادي، أي المتداول في الإمبر اطورية الفارسية الأخمينية، كان يعادل ٢,٥غ، ولكن وجد في بعض الأحيان أوزان أخرى. فمثلاً هناك شيقل وزنه ٩٧,٥غ وآخر ٨٨,٥غ. لكن بعض الباحثين ومنهم ليدزبارسكي، يعتبر أن الشيقل الوارد في البرديات المصرية هو المساوي لـ ٢,٥غ (انظر فينيكوف: قاموس الكتابات الآرامية. المجموعة الفلسطينية، الإصدار الثالث عشر، عام ١٩٥٨، الصفحة ٢٥٦). ووجد أيضاً شيقل آخر، سمي بالشيقل الفارسي، وكان موازيا تماماً للشيقل البابلي الذي يعادل ٨٩٨غ، (انظر دانداماييف المرجع السابق، الصفحة ٢٠٦).
- (١٦) المعيار الملكي أو الوزن الملكي: أي النقود التي كانت تسك بأمر الملك الفارسي. وهذه يبدو أنها كانت أكثر نقاوة وأقل قابلية للغش (أي للخلط بمعدادن أخرى) من تلك التي كانت تسك في السائر ابيات أو المقاطعات الأخرى.
- (۱۷) القرش الواحد كان يعادل عشر شيقلات فارسية، وبالتالي فإن وزنــه كـان يساوى ۸۳,۳ غ فضه.
- (١٨) الربع ويرمز له عادة في النصوص بالحرف (ر) وهو عادة يسلوي ربع شيقل.
- (19) تقابل كلمة "جزء" هذا الكلمة الآرامية على وبالجمع غلود و على الواحد يعادل جزء من أربعين جزء حسب يورتن. علماً بأن فينيكوف يعتبر أن غلر يساوي واحد من عشرة من الشيقل (انظر فينيكونف، المرجع السابق، الإصدار السابع، صفحة ٢٢٠).
- (۲۰) ترجمنا "ف ق ۱ زي س ل ق ك ف ن"، على الشكل التالي: "صينية واحدة تعلوها يدان/ لها قبضتان/ " باعتبار أن الفعل س ل ق يأخذ معنى ارتفع أو علا. واعتبرنا كلمة ك ف ن مثنى من الكلمة ك ف والتي تعني كف أو قبضة. وبورتسن

يضع إشارة استفهام عند كلمة س ل ق الواردة في هذا النص. انظر بورت ص ص XXXVI

- (٢١) شهر فرموتي هو الشهر الثامن في التقويم المصري.
- (٢٢) هو نفس الملك الفارسي الأخميني أرتا كسير كسيس الأول ٤٦٤-٤٢٤ ق.م، وتقابل السنة السادسة عشر من حكم هذا الملك العام ٤٨ ٤ق.م.
  - (٢٣) يرد اسمها في نصوص أخرى بصيغة ت ف م ت.
  - (٢٤) مرعى، عيد: قوانين بلاد ما بين النهرين، ص ٣٩-٤٠.
    - (٢٥) مرعى: المرجع السابق، ص ٧٢.
    - (٢٦) مرعى: المرجع السابق، ص ٨٠.
    - (۲۷) مرعى: المرجع السابق، ص ۷۸.
    - (۲۸) مرعى: المرجع السابق، ص ۱۷.
    - (۲۹) مرعى: المرجع السابق، ص ٧٤.
    - (٣٠) مرعى: المرجع السابق، ص ٧٤-٥٧.
      - (٣١) مرعى: المرجع السابق، ص ١١٠.
        - (٣٢) مرعى: المرجع السابق، ص ١٢.
    - (٣٣) انظر النص في بورتن، ص ٩٤، السطر /٢/.
      - (٣٤) دانداماییف ولوکونین، ص ۲۰۵.
        - (٣٥) سورة البقرة، الآية، ٢٨٢.
  - (٣٦) فرزات، حرب: الأراميون والملكية العقارية، ص ٢٣١.

#### صورة من الحياة الاجتماعية للجالية السورية في مصر خلاك القرن الخامس ق.م من خلاك نصوص آرامية

ipip | E | E |

Name des 3. Monates der Sommerjahreszeit;

kopt. епеп: епнф

DAISIOS

: PHARMOUTHI (برمودة) : 27 MAR. - 25 APR.

GORPIAIOS : EPEIPH

(ابیب)

25 JUNE + 24 JULY

# نقوش عربية قديمة من شرقي محافظة المفرق/ الأردن

الدكتور سلطان عبد الله المعاني أستاذ مشارك في الكتابات السامية القديمة قسم الأثار - جامعة مؤتة

# نقوش عربية قديمة من شرقي محافظة المفرق/ الأردن

الدكتور سلطان عبد الله المعاني أستاذ مشارك في الكتابات السامية القديمة قسم الآثار \_ جامعة مؤتة

تعتبر منطقة الحرة في شمال شرق الأردن من المناطق الغنية بالنقوش العربية القديمة والإسلامية، ومن بينها النقوش الصفوية. ويقوم هذا البحث على دراسة عشر نقوش صفوية جديدة، تم العثور عليها في المنطقة الشرقية لمحافظة المفرق، من الرويشد ووادي سلمى والأشاقف الجنوبي، وذلك أثناء مسوحات أعوام: ١٩٩٠م، ١٩٩٢م، ١٩٩٤م.

أكدت هذه المجموعة ذكر بعض أسماء الأشخاص، التي نذر ورودها في النقوش الصفوية، ومنها: رهلط (نق۱) ن ك هاف في (نق۳)، أخ زم (نق۳)، و رطخ (نق٤). بينما أنبأت هذه النقوش عن اسمين جديدين، لم يسردا في أسفار النقوش الصفوية المنشورة، وهما ها وس (نق٢)، علماً بأن أوس، وأس وردا في نقوش صفوية كثيرة، بينما لم يرد الاسم الوارد في المجموعة سوى هذه المرة، ولعله هنا لقباً، جرى مجرى الاسم. أما الاسم الجديد الثاني فهو: خرم ل (نق٦). وقد ضلم النقش السادس كلمة جديدة اللفظ والمعنى في النقوش الصفوية.

## النقش الأول: (لوحة ١، صورة ١)

#### نص النقش:

ل ٿ ر م ب ن ر هــ ط و ب ن [ي] و ذ ب ح و ر ض ي و غ ن م ن ق ت

#### ترجمة النص:

"بواسطة ثرم بن راهط وبني، وذبح، ورضى وغنم ناقة".

#### التطيق:

كُشطَ هذا النقش على واجهة حجرية طباشيرية صلبة، ذات سطح أملس، ويبدو أن الواجهة الحجرية تعرضت لعوامل التأكسد، فجاء لون الحروف مائلاً إلى اللون البني. وقد كشطت الحروف كشطاً خفيفاً بطريقة حلزونية، فبدأ من اليسار باتجاه اليمين في الأحرف: هـ الأحرف: ل ث ر م ب ن ر، ثم عاد ليبدأ من اليسار باتجاه اليمين في الأحرف: هـ ط و، ثم من اليمين باتجاه الشمال في الأحسرف: ب ن و، وانحدر النقش بشكل عامودي نحو الأسفل في الأحرف: ذ ب ح و، ثم ينثني باتجاه اليسار بشكل أفقي في الأحرف: ر ض ي وبشكل حلزوني نحو الداخل باتجاه اليمين فاليسار في الأحسرف: و غ ن م ن ق ت.

بدت أحرف النقش بمجملها واضحة مقروءة، سوى حرف العطف الواو، الذي يسبق الفعل: رض ي، حيث محيت جزئياً، والقراءة أعلاه مرضية، ويذكر النقش بعد اسمي العلم ومفردة البنوة التي تفصلهما أربعة أفعال معطوفة على بعضها بحرف الواو.

#### تحليل المفردات:

ث ر م اسم علم على وزن فَعِل، يرد في الصفوية (١)، والثمودية (٢). وهو مــن تُــرِم: انكسرت سنّه (٦).

ر هـ ط، اسم شخص قل وروده في النقوش العربية القديمة، إذ يرد في نقش صفوي واحد (1)، وقد جاء الاسم في السبئية ( $^{\circ}$ )، واللحيانية ( $^{\circ}$ )، والرهط الجماعة ما دون العشرة، ويقال رهط إذا لزم ظهر المطية ولم ينزل، ورهط الرجل قومه ( $^{(\vee)}$ )، وأظنه وزن فاعل، فمن أسماء المواضع مرج راهط، على أميال من دمشق، وهو الذي أوقع فيه مروان بن الحكم بالضحاك بن قيس الفهري ( $^{(\wedge)}$ ).

وب ن [ي]: الواو حرف عطف، ويرد الفعل رض ي في النقوش الصفوية مراراً<sup>(٩)</sup>، وهو فعل ماض مجرد متعد على وزن فعل، ويعني في الصفوية: "أقام مسكناً، بنسى"، ويماثل معناه في اللغة العربية الفصحى (١٠٠). وهو لفظ سامي مشترك (١١٠).

وقد توارد ذكر الفعل بن ي في سياق بناء الرجوم، ومن أمثلة ذلك: و بن ي هـ رجم (۱۲)، وهو في النقش غير مخصص لشخص ما مذكور في السياق. بينما نجــد الصفوي يصرح باسم من بني له الرجم في نقوش أخرى، منها: ل ت م ب ن ح ج... و ب ن ي هـ رجم ل ا ح ر ب ف هــ ل ت س ل م و ع و ر ل ذ ي ع و ر هـ س ف ر (۱۳). "... وبنى الرجم لأحرب...". وقد رصد جام صيغ ورود الفعل بني في قرابة عشرة صيغ (۱۲)، ويدفعنا سياق النقش إلى الاعتقاد بأن عملية البناء والذبح قد تمت في منحى ديني ما، أيّم بالرضا، دون أن يصرح النقش عن ماهية البناء.

و ذ ب ح: فعل ماض مجرد متعد على وزن فعل، يعني: "قــدم أضحيـة، ضحـى، ذبح"(١٥).

ومن سياقات ورود المفردة في النقوش الصفوية ارتباطها بتقديم الأضاحي الدموية المكرسة للآلهة (١٦). وهي في هذه النقوش بمعنى ضحى. ويقسم ريكمانز .G المكرسة للآلهة (١٩). وهي في هذه النقوش بمعنى ضحى. ويقسم ريكمانز .G الابعد النقش، ثم ينتهي بالفعل ذبح فقط، والثاني، يتبع الفعل فيه اسم الإله الذي كرست له الأضحية، والثالث، يتبع الفعل فيه اسم الإله والصيغة الطلبية المقدمة للإله، والإطار الرابع الذي ورد فيه الفعل ذب ح، هو غياب اسم الإله مع ذكر المكان الذي قدمت فيه الأضحية متبوعة بالصيغة الطلبية في بعضها (١٠). وقد تكون الصيغة الطلبية التي تتبع الفعل ذب ح، طلباً للوقاية (١٠)، وطلباً للسلامة (١٩)، وطلباً للمؤونة المؤونة الدرس.

و رض ي، وهو فعل ماض لازم على وزن فعل، وهـو رضيي، والرضا ضـد السخط (٢١)، وقد ورد ذكره في نقوش صفوية أخرى (٢٢).

والكلمة التالية: غن م، فعل ماض متعد، على صيغة فعل، وهي صيغة وردت في نقوش صفوية أخرى مشدد العين: غفر صفوية أخرى مشدد العين: غنم (۲۴)، وقرأه ريمكانز فعل أمر على صيغة غنم (۲۰). وغنم بمعنى، فاز بالشيء من غير مشقة (۲۱).

ن ق ت: والناقة الأنثى من الإبل. وقد مر ذكرها في عدد غير قليل من النقوش الصفوية (٢٧).

النقش الثاني: (لوحة ٢، صورة ٢)

نص النقش:

لمنعبن

هـ اوس

ب ن س ك ر ن هـ ج م ل ترجمة النص:

"الجمل لمانع بن الأوس بن سكران"

#### التطيق:

كُتب النقش على حجر بازلتي، ذي سطح أملس، وقد جاءت حروفه واضحة متقنة، مكتوبة بخط رفيع، كشط كشطاً خفيفاً، بأداة حادة، وجاء الخط مشابهاً لما يسمى بالخط المربع. وقد اتجه بشكل إطار من النصف العلوي الأيمن للحجر متجهاً من اليسار إلى اليمين، ثم على حواف الحجر نحو الأسفل فاليسار. وينتصف الإطار النقشي رسم جيد لجمل، يعلوه هجان حاملاً رمخاً، يطارد فارساً على ظهر جواد أمامه، ولا يُصسر حلائقش عن طبيعة هذا الطراد.

#### تحليل المفردات:

م ن ع: اسم علم بسيط جاءت نقوش صفوية أخرى على ذكر  $(^{(r)})$ ، وقد ورد في اللحيانية  $(^{(r)})$ ، والنبطية  $(^{(r)})$ ، ولفظُهُ في اليونانية  $(^{(r)})$  هي العربية مانعاً، ومناعا  $(^{(r)})$ ، وسمي به أحد سادة العلويين من بني مهنا بالمدينة، الذين كان حكمهم ما بين  $(^{(r)})$ .

هـ أ و س: لم يرد هذا الاسم بهذه الصيغة في النقوش الصغوية قبلاً، وهي صيغة من أوس  $(^{rs})$ . ومثيل هذه الصيغة وردت في أسماء صغوية أخرى مثل: هـ أ س د $(^{ro})$ ، و هـ أ ح و ر $(^{ro})$ . والهاء في الاسم أداة تعريف، فإذا سبقت الاسم عُدَ لقباً. وظـاهرة حلول الألقاب محل الأسماء ترد في مصادر العرب مثل الأحنف $(^{ro})$ ، والأحوص $(^{ro})$ .

س ك ر ن: وهو اسم شخص على صيغة فعلان، يكثر وروده في الصفوية (<sup>٣٩)</sup>، مــــع شاهد وحيد في الثمودية (٤٠٠)، وقد ورد الاسم في أنساب العرب (٤١).

أما المفردة الأخيرة، هـ جم ل "الجمل" فهي سامية مشتركة.

النقش الثالث: (لوحة ٣، صورة ٣)

#### نص النقش:

ل ك هـف بن أخزم بن و د بن عقرب ذال غير ترجمة النص:

"بواسطة كهف بن أخزم بن ود بن عقرب، من قبيلة غير".

#### التعليق:

حُزَّ هذا النقش حزاً خفيفاً، بواسطة أداة حادة، على حجر بازلتي أملس السطح نسبياً، وهو أحد ثلاثة نقوش ظهرت على سطحه، اتجهت كتابة النص من اليمين إلى اليسار في سطر واحد علا الحجر، حيث كتب في أسفل منه نقش طويل ثان في خمسة أسطر، ورغم تشابه أحرف النقشين إلا أن الحروف أصغر حجماً من الثاني، مما يوحي بأنه كُتِبَ تالياً له، فتخيّر النقاش المساحة العلوية الفارغة لتسطير النقش. وقد جاءت هذه الحروف الوترية واضحة مقروءة. جعلت من القراءة أعلاه مؤكدة.

#### تحليل المفردات:

ك هـ ف: اسم علم بسيط على وزن فعل، لم يرد في نقوش صغوية أخرى، سوى نقش ليتمان رقم ٩٥٧ (٢٤)، كما ورد في الثمودية أيضاً (٣٤)، ويجيء في كتاب الأغاني اسم ابن أم كهف (٤٤)، والكهف البيت المُجوّب في الصخر، والملجأ، ويقال في الرجال: هو كهف قومه (٤٥) أي ملاذهم.

أ خ ز م: اسم شخص يندر وجوده في النقوش الصفوية، وشاهده الوحيد في غير هـذا النقش هو وينت وهاردنج رقم  $(^{(1)})$ ، وهو صيغة أفعـل مـن الاسـم خ ز م $(^{(1)})$ ،

وتورد المصادر العربية اسم أخزم جدُ حاتم الطائي، واسمه الكامل هو، حاتم بن عبد الله بن سعد بن أخزم بن الحشرج بن أخزم ابن أبي أخزم، وقد جاء في المثل القائل: "شنشنة أعرفها من أخزم"، واشتقاق الاسم من الخزم، وهو شجر له لحاء يفتل منه حبال (١٤٠٠).

و د: اسم علم بسيط تورده النقوش الصفوية مفرداً ( $^{(1)}$ )، ومركباً ( $^{(0)}$ )، وهو إما الصنالمعروف ودّ، إله معين الرئيس، والذي يرد في سورة نوح ( $^{(1)}$ )، وهو: "تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال، ذُبرَ عليه حلتان، متزر بحلّة، مرتد بأخرى، عليه سيف قد تقلده [و] قد تنكّب قوساً، وبين يديه حربة فيها لواء، ووفضة فيها نبل  $^{(7)}$ ، وقد اتخذته كلب بدومة الجندل  $^{(7)}$ ، أو هو من الودّ بمعنى الحب والتمني  $^{(10)}$ ، وقد وردت المفردة في القرآن الكريم بهذا المعنى  $^{(00)}$ . وعرف العرب في أسماء أعلامهم اسم ودّ ( $^{(7)}$ )، وتورده النقوش العربية القديمة مفرداً ومركباً ( $^{(7)}$ ).

ع ق ر ب: اسم علم بسيط، بان في النقوش الصفوية مراراً ((^^))، وهو واحد العقارب من الهموام. وقد تسمّت به العرب((^0)). ورد الاسم عقرب في النقوش الثمودية ((^1))، والمحيانية ((1))، والقتبانية ((1))، والنبطية ((1))، وجاء في النقوش التدمرية بصيغة ع ق ر ب و ((1))، وفي الحضرية ع ق ر ب ن ((0)).

ويُنهي صاحب النقش سلسلة النسب باسم قبيلته: ذال غير وزمختزل ذو آل، أي "من قبيلة"، وتسبق أسماء القبائل عند عرب الشمال ( $^{(17)}$ )، وغير من أسماء القبائل الصفوية، موطنها تل العبد في الحرة الأردنية الشمالية الشرقية ( $^{(17)}$ )، وفي مصادر الإخباريين العرب: بنو غيرة بطن من تقيف ( $^{(17)}$ )، والغير بمعنى الدّية ( $^{(17)}$ ).

## النقش الرابع: (لوحة ٣، صورة ٣)

#### نص النقش:

[b] شوق بن شهـــيت بن أسبن حج بن شبحر ب ن جرمال بن عبط بن عز هم بن مرا بن عرس بن رغم ب ن ش هر بن رطخ بن ع

وذبن و هـب الوبي تبابل وورد لغدف ف

هـ بعل سمن روح وسن لم ومحل

ت ل ذي عور هـس فر

#### ترجمة النص:

"بواسطة شقيق بن شهية بن أوس بن حاج بن ش ب ح ر بن جرم إيل بن عبط بـــن عزّهم بن مرأ بن عرس بن رغم بن شهر بن رط خ بن عَود بن وهب إيل، وبيّــت بإيلــ[ــه] وورد (الماء العكر، أو ورد الماء ليلاً)، فيا بعل السموات الراحة والسلام، والمحل للذي يعوز النقش".

#### التطيق:

يعد هذا النقش أطول نصوص المجموعة، حيث جاءت سلسلة النسب في خمسة عشر شخصاً. وقد كُتب النقش على ذات الحجر، الذي سطر عليه النقش السابق. وجاء فسي خمسة أسطر، علاه النقش السابق. واتجه النقش من يمين الحجر باتجاه اليسار، شم بطريقة المحراث Boustrophedon المعروفة في النقوش العربية الشمالية يميناً فيساراً، إلى أن ينتهي بسطره الخامس وسط الجزء السفلي من الحجر. وقد جاءت حروف النقش وترية رفيعة بسيطة الغور وبدا السطر الرابع كشط علا الحروف الراء والواو، والحاء، فأذهب الجزء العلوي من الواو، ولكن ذلك لم يؤثر على صحة قراءة الحروف، مما جعل القراءة المعطاة قراءة سليمة.

#### تحليل المفردات:

ش ق ق اسم علم بسيط، ورد مرة واحدة في نقش صفوي آخر، فيما نعلم،  $(^{(\vee)})$ ، والشقاق غلبة العداوة، والشقيق والشق الأخ، وشق اسم كاهن من كهان العرب  $(^{(\vee)})$ ، وأعتقد أن الاسم الوارد في النقش يضارع شقيق في العربية.

ش هـ ي ت: اسم علم مذكر يرد فيي عدد كبير من النقوش الصفوية ( $^{(Y)}$ )، ويقـــترح ليتمان أن الاسم شهيّة، وهو تصغير شهي  $^{(Y)}$ )، وإذا صحّ زعم ليتمان، فــإن تحريك الشين يكون الضم لا الفتح: شُهية. ولعل الاسم صيغة من ش هــ و ت، الذي يرد في نقش صفوي آخر  $^{(Y)}$ ، وهو من شهوة: "رغبة، أمنية، ومن أســـماء الإنــاث شــهية، وشُهيّة، وهي الحسنة الجميلة  $^{(Y)}$ ، ومنها شهوات الصناجة  $^{(Y)}$ .

أس: اسم علم بسيط ورد في أسماء الأشخاص في الصوفية مرات عديدة ( $^{(\wedge)}$ )، وهو صيغة من أوس، بحذف حرف اللين، بمعنى "الهبة، العطية"، ويقال في العربية أسست القوم اؤستُهُم أوساً إذا أعطيتهم ( $^{(\wedge)}$ )، وتسمى العرب أوساً وأويساً، وهما من أسسماء الذئب ( $^{(\wedge)}$ )، ولعله هكذا مختزل الاسم المركب مع اسم الإله، وهو شائع فه النقوش النقوش الثمودية ( $^{(\wedge)}$ ) واللحيانية ( $^{(\wedge)}$ ) والسبئية ( $^{(\wedge)}$ )، وقد جاءت النقوش التموية بصيغة أو س ي ( $^{(\wedge)}$ ).

ح ج: اسم شخص منبث في النقوش الصفوية (^^)، وهو اسم علم بسيط، يقابل حاج، أو حج في العربية (^^)، ويرد في الثمودية (<sup>(+)</sup>)، والنبطية، حج و (<sup>(+)</sup>)، والتدمرية حج أ<sup>(+)</sup>) و حج و ، وهو كما يرى ستارك المولود أثناء الحج (<sup>(+)</sup>)، وورد الاسم في كل من المعينية والسبئية أيضاً (<sup>(+)</sup>).

ش ب ح ر: اسم علم يرد في نقوش صفوية أخرى (١٥٥)، ويعدّه هاردنج اسماً مركباً من شب و حُر (١٦٥)، وشب من الأسماء التي ترد في الصفوية (٩٧)، ويعني "كبر"، والقسم الثاني من الاسم ح ر يرد مفرداً في الصفوية أيضاً (١٨٥).

ج ر م ل/ اسم علم مركب، ورد في بعض النقوش الصفوية(<sup>٩٩)</sup>، وهو صيغة من ج ر م ال(١٠٠).

واسم العلم التالي هو: ع ب ط وهو اسم علم على وزن فعل، يسسرد في الصفوية كثير أ(١٠١)، ويعني: "أفسد، أتلف"(١٠٢)، وهو من الأسماء المعروفة أيامنا هدده، ومنسه اسم عباطة، وعبطان، وهي أسماء مشتقة من الجذر ذاته.

ع ز هـ م: اسم علم مركب، يرد في النقوش الصفوية كثير أ(١٠٣)، مركب من: عـز، والضمير المتصل لجمع المذكر الغائب هم، وهو عند ليتمان بمعنى، "مجدهم، قوتهم"، والاسم من أسماء الأشخاص المعروفة عند المصريين (١٠٤)، وقد ورد في الصفوية من الأسماء المركبة مـع عـز الأسـماء (١٠٥): ع ز ل(1.1)، و ع ز ج د(1.1)، و ع ز ل (1.1). أما الضمير هم فقد ورد مركباً في أسماء صفوية أخرى، مثـل: ب ن هـم(1.1)، وط ع م هـ م(1.1).

م رأ: اسم علم بسيط، ذكرته النقوش الصفوية مراراً(۱۱۱)، وقد جاء في الثمودية (۱۱۲)، واللحيانية (۱۱۳)، والتدمرية (۱۱۲)، وهو في النبطية م رأ ي (۱۱۵)، أما في الفينيقية فهو م را (۱۱۲)، وفي الآرامية القديمية م را (۱۱۷)، وميراً في العربية" الرجيل، كيامل الرجولة (۱۱۸)، ويعتقد براو Bräue أن الاسم مشتق من السريانية مار "السيد" (۱۱۹)، وقد ورد مركباً مع عدد وافر من أسماء الأعلام في النقوش السامية (۱۲۰).

ع رس: اسم علم معروف في النقوش الصفوية (١٢١)، وهو إما عَرِسَ "بَطِرَ، ودَهِشَ"، أو عَرَسَ "عَدَلَ"، أو عرش "زوج" (١٢٢)، وعُرس من الأسماء العربية (١٢٣).

رغ م: اسم يرد في الصفوية (۱۲۱)، وله شاهد في المعينية (۱۳۰)، وتسمي العرب من هاجر: راغم قومه، وكأنه تركهم (۱۲۱)، ومن الأسماء الأرغم، من الرغم، وأصل الرغام التراب (۱۲۷)، والرغم الكرة والمذلة والاشمئز از (۱۲۸). وقد ورد في الصفوية الفعل رغ م فعلاً ماضياً مجرداً متعد على وزن فعل بمعنى يكره "الموت" (۱۲۹).

ش هـ ر: اسم علم بسيط على وزن فعل أو فـاعل، ورد فـي النقسوش الصغويـة مفرداً(۱۳۰)، ومركباً(۱۳۱)، وربما اشتق الاسم من الشهرة، والبيـاض حـول صفرة النرجس (۱۳۲). ويـرد الاسـم فـي الثموديـة (۱۳۳)، واللحيانيـة (۱۳۳)، والقتبانيـة (۱۳۳)، والسبئية (۱۳۳)، والمعينية (۱۳۳)، وهو في النبطية ش هـ ر و (۱۳۸)، وفي عربيتـا يـرد اسم شاهر (۱۳۹)، وبنو الشهر (۱۴۰)، وشهر أحد ملوك بني لحيان (۱۲۱).

أما سام رطخ: فقد ورد قليلاً في النقوش الصفوية (۱٬۴۲)، ولا شواهد له في النقوش العربية العربية القديمة، ولا في مصادر الإخباريين العرب. ورغم صحة قراءة الاسم في النقش، فلا أجد له معنى معيناً مفيداً.

ع و ذ: اسم كثير الورود في النقوش الصغوية (١٤٠١)، ولعل ضبطها عود، أو عويد، وهي من عاذ يعوذ عوذاً فهو عائذ، أي لجأ إلى الشيء وطاف به، ومنه أعوذ بالله من كذا: أي أفزع إلى الله عز وجل فيه (١٤٠١)، والجذر عوذ يفيد طلب الملذ والملجأ والحماية (١٤٠١)، وشواهد الاسم ترد في الثمودية (١٤٠١)، والنبطية (١٤٠١)، والتدمرية (١٤٠١)، وقد ورد مركباً في أكثر من موقع في النقوش الصغوية (١٥٠١)، وصداه في العربية عائذ (١٥٠١)، وعوذ (١٥٠١).

الاسم و هـ ب ا ل: اسم علم يرد مرات عديدة في النقوش الصفوية. ويعدّه إنو ليتمان من أسماء الأعلام التي تختص بتاريخ اللغة، حيث إن أصوله قديمــة نتلمسها في الأكدية في اسم ندانو، وفي العربية ناتن، وفي الآرامية يهب، وفي الأسماء المركبة، نجد في الأكدية مالكدية المركبة، وأشر اسم إله، وفي الآرامية نجد معروف عند العرب، اختصروه مع الوقــت إلـى وهـب، أو حوروا معناه، إلى اسم عطا الله، أو عطية (٥٠٣).

ثم يتلو هذه السلسلة القرابية الفعل و ب ي ت مسبوقاً بحرف العطف الواو: وهو فعنل ماض مزيد على وزن فعّل، بيّت، بمعنى أقام ليلاّ( $^{(101)}$ )، وورد الفعل بحدف حرف اللين ب  $^{(001)}$ ، وهو من الأفعال التي وردت في الثمودية  $^{(101)}$ ، وهو من الأفعال التي وردت في الثمودية  $^{(101)}$ ، واللحيانية  $^{(100)}$ .

ب ا ب ل: الباء حرف جر، تعمل في الصفوية عملها في العربية الفصحي، وهي مكسورة التكون على حركة معمولها (١٥٨)، وهي في النقش تفيد المعيّة، وإبل اسم عليم للأنعام يكثر وروده في النقوش الصفوية (١٥٩).

و و ر د: الواو حرف عطف، وورد فعل ماض مجرد لازم، على وزن فَعلَ، يعنيي "حضر الماء" (١٦٠)، وورد في العربية: كل من أتى مكاناً منهلاً أو غيره فقد ورده (١٦١)، وهو في العربية الجنوبية ي ر د ن (١٦٠)، ويأتي في اللهجات السامية الشمالية الغربية بمعنى نزل وأحاط (١٦٣).

ل غ د ف: اللام حرف جر، وغ د ف، كلمة جديدة في الصفوية. ونجد في معاجم العربية تحت الجذر غدف: أغدف البحر أي اعتكرت أمواجه (١٦٤)، ولعل المقصود أنه ورد المياه الكثيرة ذات الأمواج، أو المياه العكرة من سرعة جريانها، ولعل الفصل شتاء، وقد سالت به الوديان بمياه عكرة.

ومن معاني غدف في العربية، قولهم، أغدف الليل: أرخى سدوله (١٦٥)، واسنجاماً مسع السياق ربما يكون المعنى مرتبطاً مع الجملة السابقة: و ب ي ت ب اب ل و و ر د ل غ د ف، أي "وبيّت بإبله، وورد الماء بعد أن أرخى الليل سدوله".

ف هـ ب ع ل س م ن: الفاء حرف عطف، والهاء للاستغاثة، سبقت اسم الإله سيد السموات، وهو مركب من بعل "سيد" وس م ن، وهي صيغة جمع المذكر المطلق في الآرامية بمعنى "السموات ويأتي الاسم بلا نون في نقوش أخرى، هي صيغــة جمـع المذكر أيضاً (١٦٦).

ر و ح: لا نجزم في صيغة المفردة، فيما إذا كانت اسمية، بمعنى: "راحة"، أم فعليه، بمعنى: "روح". أما الصيغة الاسمية روح، فهي من الراحة ضد التعب، ويقولون أراح الرجل: رجعت إليه نفسه بعد إعياء (١٦٠)، وهذه القراءة عند وينت، ووينت وهاردنج، وليتمان (١٦٨)، أما قراءة المفردة فعل أمر على وزن فعل فترد عند وينت وهاردنج وفي مدونة النقوش السامية أيضاً (١٦٩).

وس ل م: إذا كانت المفردة السابقة صيغة اسمية، فإن المفردة هنا تكون "سلاماً"، وهي قراءة شائعة في الصفوية (١٧٠)، وتعني "الحماية والأمن"(١٧٠)، وليست بمعنى التحية كما يقترح ريكمانز (٢٧٠)، أما إذا قُرنت المفردة السابقة كصيغة فعلية، وهو أمر جائز أيضاً، فإن المفردة س ل م في النقش صيغة فعل أمر على وزن فعل أي سلم ونجيّ (١٧٣)، ويقال سلّمه الله من الأمر، أي: "وقاه إياه"(١٧٤).

وهاتان المفردتان من الصبيغ الطلبية التي ترد مراراً في النقوش الصفوية (٥٧٠).

ثم ينتقل النقش بعد حرف العطف الواو إلى صيغ اللعنة، في تعبير و م ح ل ت ل ذ ي ع و ر هـ س ف ر.

ومفردة م ح ل ت بمعنى "المحل"، والقحط، والبلية "(٢٧١).

ل ذ: اللم حرف جرّ، والذال مختزل اسم الإشارة "الذي"، وهي في الجملة: "البليــة أو المحل للذي...". أما ي ع و ر فصيغة فعل مضارع بمعنى يُعوِّر، وهي من الأفعــال التي تنتهي بها النقوش، وتعنى "يخرّب"، وتكون متبوعة كثيراً بكلمة هـــ خط/ط أو هــ س ف ر، بمعنى "النقش".

النقش الخامس: (لوحة ٣، صورة ٣)

نص النقش:

ل ؟ ؟ الل بن أتم بن ج؟

؟ ؟ و هـ ل ت

#### ترجمة النص:

"بواسطة ؟؟ ال بن أيم بن ج؟؟؟ ويا اللات".

#### التعليق:

كتب هذا النقش القصير في الزاوية اليمنى السفلية للحجر، الذي كتب عليه النقشان السابقان، وكلنه جاء يختلف عنهما وفي أسلوب الخط قليلاً، فرغم الخط الرفيع الهذي كتب به النص، إلا أنه أكثر غوراً من سابقيه، وقد جاء في سطرين، يسير الأول مسن اليمين نحو اليسار في المساحة الفارغة من الحجر، ثم يرتد نحسو اليميسن بمساحة ضيقة، مالت الحروف فيه إلى الوترية من جديد، خلافاً للسطر الأول، وقد غاب عسن الصورة بعض الأحرف، ولعلها ثلاثة بعد حرف الجيم، الذي لم يظهر كاملاً أيضاً، وقد عمى على تحليل الاسم الأول من النقش.

#### تحليل المفردات:

تأتى لى معرفة كلمتين فقط، وهما:

أ ت: اسم علم بسيط على وزن فعل، وفي القاموس العربي أتم السقا أتما: انفتقت خُرزتان منه، فصارتا واحدة، وأتم فلان بالمكان، أقام فيه وثبت، وأتم في سيره: أبطأ فهو أتم $(^{1})$ ، وقد في النقوش الصغوية عدة مرات، وله شواهد في الثمودية  $(^{1})$ ، واللحيانية  $(^{1})$ ، والمعينية والقتبانية  $(^{1})$ ، والسبئية  $(^{1})$ ، والنبطية  $(^{1})$ ، ويرى الذييب أنه اسم علم من جملة اسمية يعنى "التام، الكامل مع اسم الإله  $(^{1})$ .

أما المفردة التالية المسبوقة بحرف الواو، فهي اسم اللات، أشهر آلهة الصفويين(١٨٤).

النقش السادس: (لوحة ٤، صورة٤)

#### نص النقش:

ل خرم لبن يعلي بن

ض هـدت بن سدي

#### ترجمة النص:

"بواسطة خرم إيل بن يعلى بن ضهدة بن سدي".

#### التعليق:

جاء هذا النقش في سطرين، كُتبا بطريقة المحراث من يسار الحجر نحو اليمين، ثـــم عودة إلى اليسار. ومادة الحجر بازلتية، ذات سطح أملس، مناسب للكتابة، وقد أطَّــر النقش الحجر من أطرافه، بخط عريض، كُشط كشطاً فيه غور نسبي، وقد أتقن النقاش رسم الأحرف، فمالت إلى ما يعرف بالخط المربع Squer Script، وإن لم تماثله تماماً. وقد جاءت حروف النقش مكتملة جلية الوضوح، مؤكدة القراءة.

#### تحليل المفردات:

خ رم ل: إسم علم يرد للمرة الأولى في النقوش العربية الشمالية والجنوبية، كما نحسب، ولست أجزم فيما إذا كان اسم علم مفرد أم مركب، فإذا كان مفرداً، فان معاجم اللغة تفيد بأن الخرمل: الكثير من الناس، أما خرمل فهو وبر البعير تساقط من السمن، والخرمل المرأة الرعناء (١٠٨٠)، وإن كان مركباً، وهو على أية حال ما لم يرد في النقوش الصفوية، فيتكون من شقين، هما: خرم، ومختزل اسم الإله إيل. القسم الأول خرم اسم معروف في الصفوية والثمودية واللحيانيسة والسبئية (١٨٠١)، وهو احتمالية ضعيفة في تقديرنا لعدم اتساق المعنى.

ي ع ل ي: اسم علم على صيغة الفعل المضارع، وردت في نقوش عربية شمالية عديدة (۱۸۷)، وقد ورد الاسم في النبطية أيضاً (۱۸۸)، ويضارعه في العربية الفصحى اسم يعلى (۱۸۹)، ويقال على يعلى علاء إذا ظفر، وبه سمى يعلى (۱۹۰).

ض هد ت: وهو اسم ضمنه الصفويون نقوشهم (۱۹۱)، وضبطه ضهدة. وفي العربية الفصحى ضهده بمعنى: "ذلّه وظلمه"، والضهدة، الغلبة والقهر، أو هو من يضطهده الناس كثير أر۱۹۲).

س د ي: اسم علم بسيط يرد في الصفوية (۱۹۳)، وتغيب عن النقوش العربية القديمة الأخرى، غير أبنا نجد في النبطية اسم ش د ي (۱۹۴)، وسدا مدّ يسده نحو الشيء، والسدى "المعروف"، وسدي: ندي، والسدى: المهمل (۱۹۵)، قال تعالى: "أيحسب الإنسان أن يترك سدى "(۱۹۱).

النقش السابع: (لوحة ٥، صورة٥)

#### نص النقش:

ل عصص بن ...

#### ترجمة النص:

"بواسطة ع ص ص بن ...".

### التطيق:

كُتب هذا النقش القصير على واجهة صخرية كلسية، غير أن قشرتها رمادية اللـون، وهي ذات سطح غير منتظم، وقد كتب النص من الأعلى باتجاه الأسفل بواسطة الكشط، فجاء الخط واضحاً معرضاً، غير أن العوامل الطبيعية قد نالت منه، فطمس ما جاء بعد لفظ البنوة، واعتقده اسم علم وحيد لصغر المساحة المُتبقية.

#### تحليل العفردات:

ع ص ص: اسم علم بسيط حفظته النقوش الصفوية (۱۹۷)، وقد مر بصاد واحدة في نقشين آخرين (۱۹۸)، وعص تعني، أصبح قاسياً، ولعل الصيغة هنا صيغة تصغير

عُصيص من عاصي، وهو اسم يرد في العربية كثيراً (۱۹۹۱)، والعاص مشتق من قولهم عصبي يعصني عصياناً ومعصية، أو من قولهم فصيل علص إذا لم يتبع أمه، واعتاصت الناقة إذا نفرت من الفحل، ومصدره الاعتياص، ويقال عصيت بالسيف إذا ضرب به عصياً (۲۰۰).

#### النقش الثامن (لوحة ٥، صورة ٥)

#### نص النقش:

لذكر بن سخر

#### ترجمة النص:

"بواسطة ذكر بن سخر".

#### التعليق:

نقش صفوي قصير، كتب من الأعلى نحو الأسفل، وبخط قصير، حروف متقاربة، لكنها واضحة. وهو مكتوب على الصخرة التي نُقش عليها النص السابق، مجاوراً لنقشين آخرين، وقد جاءت القراءة المعطاة مؤكدة.

#### تحليل المفردات:

ذ ك ر: اسم علم مفرد يرد في النقوش الصفوية (٢٠٠١)، ويضارعه في العربية الفصحى من الأسماء: ذكر (٢٠٠١)، وذاكر (٢٠٠٠)، ولعله مشتق من الذكر: المطر الشديد، أو النبات الغليظ أو الشيء القوي (٢٠٠١)، وفي سياق أسماء الأعلام يحمل دلالة القوة والشحاعة والصلابة (٢٠٠٠). ترد شواهد الاسم في النقوش اللحيانية (٢٠٠١)، العربية الجنوبية (٢٠٠٠)، بينما تورد النقوش النبطية اسم د ك ر و  $((-7.1)^{1/2})$ ، والنقوش التدمرية اسم د ك ر ي  $(-7.1)^{1/2}$ .

س خ ر: اسم علم بسيط، يرد في الصفوية (٢١٠)، وله شواهد في الثمودية (٢١١). وفي العربية يسخر فلاناً سخرياً: كلَّفه ما لا يريد وقهره (٢١٢).

النقش التاسع: (لوحة ٥، صورة ٥)

#### نص النقش:

ل عنق بن سخر

#### ترجمة النص:

"بواسطة عناق بن سخر".

#### التعليق:

كُتب هذا النقش إلى يسار النقش السابق، وبنفس الخط والاتجاه. ويظهر أن صــــاحب النقش هو شقيق صاحب النقش السابق.

#### تحليل المفردات:

ع ن ق: اسم علم بسيط على وزن فعل أو فعال، ورد في عدد من النصوص الصفوية (٢١٣)، وقد وردت شواهده في الثمودية (٢١٤)، والنبطية ع ن ق و (٢١٥)، والاسم إما من عناق (٢١٦)، أو عنق (٢١٧). وأرجح الأول لوروده في مصادر الإخباريين العرب، مثل: ابن عناق (٢١٨).

النقش العاشر: (لوحة ٥، صورة ٥)

#### نص النقش:

لردل بن درع بن نر

#### ترجمة النص:

"بواسطة بدل بن دراع بن نور".

#### التعليق:

كُتب النقش ثالثاً، إلى يسار النقشين السابقين بنفس الخـط والاتجـاه، وهـو واضـح الحروف نسبياً، مما يجعل قراعته مطمئنة.

#### تحليل المفردات:

ب د ل: اسم يرد في الصفوية (٢١٩)، وهو من الأسماء التي ترد في العربية أيضاً (٢٢٠)، وله ولعله يقابل بديل (٢٢١)، وهو تصغير بدل، من قولهم هذا بدل من هذا، والأبدال قوم زهاد، زعموا لا تخلوا الأرض منهم، إذا مات واحد بدل الله عز وجل به آخر، وزعموا أنهم سبعون ، أربعون بالشام وثلاثون في سائر البلاد (٢٢٢).

د رع: اسم علم مفرد يرد في النقوش الصفوية (٢٢٣)، وهو كما يخال لي من الأسماء التي ترد في العربية على صيغة فعال، إذ يرد في كتب الإخباريين العرب اسم دراع بن بدر (٢٢٤)، وهو مشتق من الفعل درع، يقال درع الذبيحة درعاً: سلخها مسن قبل عنقها، ودرع في عنقه حبلاً، شدّه عليه فاختنق، ويرد في حديث المعراج: "فإذا نحسن بقوم درع أنصافهم بيض وأنصافهم سود، ويقال: درع في السير، تقدّم (٢٢٥).

ن ر: اسم علم بسيط على وزن فعل، تذكره النقوش الصفوية (٢٢٦)، وله شواهد في الثمودية (٢٢٢)، وهو إما نار، أو نور، وقد جاء في أسماء الرجال النار النار (٢٢٨)، وفي المركب من الأسماء، ورد نور في الأسماء العربية المفردة (٢٢٩)، وبدأ يظهر منذ العصر الفاطمي في الأسماء المركبة مثل نور الدين (٢٣٠).

## أسماء الأشخاص الواردة في النقوش:

أتم: نق ٥

أ خ ز م: نق ٣

أس: نق٤

ب د ل: نق١٠ ث ر م: نق ۱ ج رم ال: نق٤ ح ج: نق٤ خ ر م ل: نق٦ درع: نقِ١٠ ذكر: نق٨ ر ط خ: نق؛ رغم: نق٤ ر هـ ط: نق ۱ س خ ر: نق۹،۸ س د ي: نق٦ س ك ر ن: نق ٢ ش ب حر: نق٤ ش ق ق: نق٤ ش هـر: نق٤ ش هـ ي ت: نق ٤ ض هدت: نق٦ ع ب ط: نق؛ ع رس: نق٤ ع ز هـ م: نق٤ ع ص ص: نق٧ ع ق ر ب: نق۳

```
ع ن ق: نق ٩
                                ع و ذ: نق٤
                             ك هـ ف: نق٣
                                م ر أ: نق٤
                                م ن ع: نق ۱
                                ن ر: نق ۱۰
                            هـ أو س: نق٢
                                 و د: نق ۳
                           و هـ ب ال: نق٤
                             ي علي: نق٦
             اسم القبيلة الواردة في النقوش:
                               غ ي ر: نق٣
           أسماء الآلهة الواردة في النقوش:
                        ب علسمن: نق٤
                                ل ت : نق٥
المفردات وحروف المعانى الواردة في النقوش:
                                  الباء: نق٤
                               إبل: نق٤
      بن: نق ۱، ۲، ۳، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠
                             ب ن [ي]: نق ١
                             ب ي ت: نق ٤
                                ج م ل نق۲
                               ذال: نق٣
```

```
ذ ب ح: نق ۱
                        ر ض ي: نق ١
                         ر و ح: نق؛
                        س ف ر: نق٤
                         س ل م: نق٤
                         غ د ف: نق٤
                         غ ن م: نق ١
                            الفاء: نقُّ ٤
اللام: نق ۱، ۲، ۳، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠
                            ل ذ: نق٤
                       م ح ل ت: نق؛
                        ن ق ت: نق ۱
                     الهاء: نق ٢، ٤، ٥
                     الواو: نق ۱، ٤، ٥
                          و ر د: نق٤
                       ي ع و ر: نق٤
```

#### الإحالات والحواشي

- (1) G. L. Harding, An Index and Concordance of Pie-Islamic Arabian Names and Inscriptions, (Near and Middle East Series, Toronto University, 1971), p.144.
- (2) G. L. Harding and E. Littmann, Some Thamudic Inscriptions from the Hashimite Kingdom of The Jordan, (Leiden E. J. Brill 1952), no. 144.
- (٣) أبو الفضل جمال الدين محمد مكرم بن منظور ، لسسان العرب، بيروت، دار صادر ، ١٩٥٥م، مادة ثرم.
- (4) Harding 1971, P. 289.
- (5) Corpus Inscriptionum Semiticarum, (Paris, 1950). no. 21
- (٦) حسين بن علي دخيل الله أبو الحسن، قراءة لكتابات لحيانية من جبل عكمة بمنطقة العلا، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ١٩٩٧م)، نق ٤٦.
  - (٧) ابن منظور، ٩٥٥م، مادة رهط.
- (٨) عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، عارضه بمخطوطات القاهرة، وحققه وضبطه مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، ب ت، جزءان)، ج١، ص ٦٣٠.
- (9) CIS no. 4748.
- F. Winnett and L. Harding, Inscriptions From Fifty Safaitic Cairns (Near and Middle East Series 9, Toronto, University of Toronto Press 1978), no. 1849.
  - (۱۰) ابن منظور، ٩٥٥م، مادة بني.
- (11) J. Hoftijzer and K. Jongeling, Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions, (Handbuch der Orientalistik, E.J. Brill Leiden, New York, Koeln 1995), p. 173-5;
- A. F. Beeston, M. A. Ghul, W. W. Mueller and J. Ryckmans, Sabaic Dictionary, (Publication of the University of Sanaa, Yar, Editions Peeters Louvain-la-Neuve, Librairie du Liban Beyrouth, 1982), p. 29;
- (12) E. Littmann, Safaitic Inscriptions, (Publications of the Princeton University Archaeological Expeditions to Syria in 1904-5 and 1909,

Divition. IV. Section C. Leiden, Brill 1943), P 540.

- (13) Lumann 1943, no. 678.
- (14) A. Jamme, "The Safaitic Verb wgm", Orientalia 36 (1967), 159-172, p. 171-1 72.
- (15) Littmann 1943, no. 925; CIS no. 860.

على أبو عساف، "كتابات صفوية جديدة من متحفى دمشق وتدمر "حولية دائرة الآشسار السورية، ٢٥، (١٩٧٥)، ٢٤١- ١٤٩، ص ١٤٣.

- (17) G. Ryckmans, Le Sacrifice DBH dans les inscriptions Safaitiques" In Hebrew Union College Annual v:XXIII, (Seventy-Fifth Anniversary Publication 1875-1950, Cincinati, Ohio 1950-51), Pp. 431-438.
- (18) CIS no. 4360.
- (19) CIS no. 847.

- (۲۱) ابن منظور، ۹۵۵م، مادة رضى.
- (22) Winnett and Harding, 1978, no. 149, 799.
- (23) Littmann 1943, no. 259.
- (24) Littmann 1943, 63-64.
- (25) Ryckmans 1950-1, p.299.

CIS: no. 2998, 5293; Winnett and Harding 1978, no. 576, 1234.:انظر مثلاً (۲۷) (۲۷) Harding 1971, p. 568.

- (30) A. Negev, "Personal Names in rhe Nabataean Reatm" QEDEM 32 (Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, 1991), p.40.
- (31) H. Wuthmow, Die Semitischen Menschennamen in griechischen

Inschriften und Papyri des Vordern Orients, (Leipzig1930), p. 78,149.

- (٣٢) محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيـــق عبد الستار أحمد فراج، الكويت، ١٩٦٥م، مادة منع.
- (٣٣) زامباور، معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، أخرجه زكى محمد حسن بك وحسن أحمد محمود، مطبعة جامعة فؤاد الأول، مصــر ١٩٥١، ص ١٧٧-٨٠.
  - (٣٤) حول الاشتقاق انظر: النقش الرابع من المجموعة.
- (٣٥) سلطان عبد الله المعاني، "دراسة تحليلية لنقوش صفويسة جديدة من الأردن/ المفرق، مجلة جامعة الملك سعود/ الآداب، المجلد الحادي عشر، العدد الأول، ١٩٩٩م، نق ٣.
- (36) Winnett and Harding 1978, no. 3353.
- (۳۷) أبو الفرج الأصبهاني، الأغاني، دار التوجيه اللبناني، بيروت، بت، ج٣، ص
  - (٣٨) الأصبهاني، ج١، ص ١١٦.

- (39) Harding 1971, p. 323.
- (40) Harding 1971, p. 323.
- (٤١) أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، جمهرة أنساب العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٣م، ص ١١٦.
- (42) Littmann 1943, no. 957.
- (43) G. King. Early North Arabian Thamudic E, (Submitted for the degree of Ph.D. School of Oriental and African Studies, 1990), p. 541.
  - (٤٤) الأصبهاني، ج١٠، ص ٢٥.
  - (٤٥) ابن منظور، ١٩٥٥م، مادة كهف.
- (46) Winnett and Harding, 1978, no. 207

- (47) Harding 1971, p. 30.
- (٤٨) أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، الاشتقاق، تحقيق عبد السلام هـارون، دار الجليل، بيروت، ١٩٩١م، ص ٢٩.
- (49) Harding 1971, p. 636.
- (50) Harding 1971, p. 637-38.

- (٥١) سورة، نوح، آية ٢٣.
- (٥٢) أبو المنذر هشام بن محمد السائب الكلبي، الأصنام، تحقيق أحمد زكي، المكتية العربية، مصر، ١٩٢٤م، ٥٦.
  - (۵۳) ابن الكلبي، ١٩٢٤م، ص ١٠.
  - (٥٤) ابن منظور، ٩٥٥ م، مادة ودد.؟
- ديتلف نيلسن، "الديانة العربية القديمة من كتاب التاريخ العربي القديم، تأليف ديتلف نيلسن، فرتز هومل، لز رودوكاناكيس، وأودلف جرومان، ترجمه واستكمله فؤاد حسنين علي، راجع الترجمة زكي محمد حسن، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٥٨م، ص ١٨٨.
  - (٥٥) سورة مريم، آية ٩٦.
- (56) W. Casket, Gamha rat an-Nasab, das genealogische Werk des Hisam ibn Muhammad al-Kalbi, 2Vols. (Leiden, 1966) II, p. 581.
  - (٥٧) المشواهد انظر: حسين أبو الحسن، ١٩٩٧م، نق ٧.
- توفيق محمود القرم، أسماء الأعلام المركبة مع أسماء الآلهة في النقوش السبئية مستقاة من سجل النقوش السامية (REs)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، ١٩٩٤م، ص ٤٠.
- R. Hazim, Die Safaitischen Theophoren Namen im Rahmen der Gemeinsemitischen Namengebung, (Unpublisched Ph.D. Marburg 1986), p. 130-31; Harding 1971, 637-38.
- (٥٨) سليمان بن عبد الرحمن الذييب، "نقوش صفوية جديدة مـــن شــمالي المملكـة العربية السعودية، العصــور م٦، ج١، ١٩٩١، ٣٥-٤١، ص ٣٩٩١ المملكـة

- .1971, p.427 •
- (٥٩) الأصبهاني، ج١٥، ص ٧.
- (٦٠) سليمان بن عبد الرحمن الذييب، "نقوش عربية شمالية من تبحر شمال غرب
- المملكة العربية السعودية، دراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد ٢٤،
  - عدد ۲، ۱۹۹۷م، ص ص ۳۵۷–۳۱۸نق ۱۱، 527, King 1990, p. 527 عدد
- (61) A. Jaussen and R. Savignac, Mission archeologique en Arabie, 2Vols. (Paris, Librairie Paul Geuthner, 1909-14), 75;

Abd AkRahman Al-Tayyib Al-Ansary, A Critical and Comarative Study of Lihyanite Personal Names, (Leeds University, Ph.D. Thesis, 1966), P. 110;

- W. Caskel, Lihyan und Lihyanisch, (Koeln, West Deutscher Verlag Koeln und Opladen, 1954), p. 144.
- (62) Harding 1971, p. 472.
- (63) J. Cantineau, Le Nabateen, 2Vols. (Nachdruck der Ausgabe Paris 1930-32), Osnabrueck, 1978), p. 134; Negev 1991, p. 54.
- (64) J. Stark. Personal Names in Palmyrene Inscriptions, (Oxford, Clarendon Press 1971), p.107.
- (65) S. Abbadi, Die Personennamen der Inschriften aus Hatra, (Texte und Studien zur Orientalistik, Band 1, Georg Olms Verlag, Hildesheim, 1983), p. 155-1 56.
  - (٦٦) حول المعانى المحتملة والاشتقاق انظر:

محمود محمد الروسان، القبائل الثمودية والصفوية دراسة مقارنة، عمادة شوون المكتبات، جامعة الملك سعود ١٩٨٧م، ص ٢٦١-٢٦٥.

- G. L. Harding, "The Safaitic Tribes", Al-A bhath, 23, (1969).
- (67) F. V. Winnett, Safaitic Inscriptions from Jordan, (Near and Middle East Series 2, Toronto, University of Toronto Press, 1957), no. 730.
  - (۱۸) ابن درید، ۱۹۹۱م، ص ۱۹.
  - (٦٩) الزبيدي، ٩٦٥م، مادة غير.
- (70) Winnett and Harding 1978 no. 3712.
  - (٧١) ابن منظور، ٩٥٥م، مادة شقق.

- (۲۷) ابن درید، ۱۹۹۱م، ص ۳۵۳.
- (73) CIS no. 1172, Winnett 1957, no. 87; Littmann 1943, no. 386, 607; Winnett and Harding 1978, no. 1816, 2162.
- (74) Littmann 1943, p. 344.
- (75) Harding 1971, p. 362.

(۷۷) الأصبهاني، ج٥، ص ٩٩.

(78) Harding 1971, p. 41-41.

- (٧٩) ابن منظور، ٥٥٥م، مادة أوس.
  - (۸۰) ابن درید، ۱۹۹۱م، ص ۱۳۳.
- (٨١) للنظائر انظر: القرم، ١٩٩٤م، ص ٥٨-٦٠؛ 5-2. Hazim 1986, 2-5؛
- (82) King 1990, p. 495.

- (84) Harding, 1971, p. 40-41.
- (85) S. al-Said, Die Personennamen in den miaeischen Inschrift, Wiesbaden, Harrassowitz, 1995), p. 67.
- (86) Cantineau 1978 II, p. 57-58;
- F. al-Khraysheh, Die Personennamen in den nabataeischen Inschriften des Corpus Inscriptionum Semiticarum, (Unpublished Ph.D. Marburg 1986), pp. 28-29;

الذبيب، ١٩٩٨م، نق ١٠.

- (87) Stark 1971, p. 66.
- (88) Harding 1971, p. 177.
- (89) Caskel 1966, p. 291.
- (90) King 1990, p. 490.

Cantineau 1978 II, p. 93-4; al-khraysheh 1986, P. 76-77فهد الوطنية 92) Stark 1971, p. 87.

```
300 1. da 1971, p. 20.
(ua) - sing 1971, p. 177.
24 mg 1971, p. 338.
        ар 1971, р. 338.
        Tao 1971, p. 337.
       - 5ag 1971, p. 181.
       Left and Harding 1978, no. 518.
                                            (۱۰۰) انظر نقش رقم ۱۱.
• et a craing 1971, P. 403.
tas - amann 1943. p. 333.
(10.1 ) anding 1971, P. 419.
fire stream 1943, p. 334.
                            (١٠٥) للاشتقاق انظر: Hazim 1986, p. 87-89
       legett and Harding 1978, no. 3552.
     and Harding 1978, no. 365.
        Tagit and Harding 1978, no. 3516.
      meann 1943, no. 900.
    - Eling 1971, p.536.
       ⇒ ± ± ±990. p.545.
                              (١١٣) حسين أبو الحسن، ١٩٩٧م، نقَ ١٠١.
200 1 and Savignae 1909-14, 240.
(1. ) is ark 1971, p. 37,96.
   ⇔gev 1991, p.41.
           Benz, Personal Names in the Phoenician and Punic
    exceptions, (Rome, Biblical Institute Press 1972), P. 353.
Maraqten, Die Semitischen Personennamen in den alt- und
        gramaeischen Inschriften aus Vordasien, (Texte Und Studien
        Prientalistik, Band 5, Georg Olms Verlag, Hildesheiml 988), p.
                                   (١١٨) ابن منظور ، ٩٥٥م، مادة مرأ.
Braue, "Die altnordarabischen Kultischen Personennamen",
       Dier Zeitschrift fuer die Kunde des Morgenlandes, 32 (1925) 31-
       and 85-115, p. 95.
       ...ding 1971, p.537.
```

(121) Harding 1971, p. 415.

- (١٢٣) محمد بن القيماز الذهبي، المشتبه في الرجال:أسمائهم وأنسابهم، القماهرة، ١٢٣) محمد بن القيماز الذهبي، المشتبه في الرجال:أسمائهم وأنسابهم، القماهرة،
- (124) Harding 1971, p. 282.
- (125) Repertoire d'Epigraphie Semitigue (Paris, Academie des Inscriptions et Belles-Lettress), no. 3610.

- (۱۲۸) أبو عثمان بن محمد المعافري السرقسطي، كتاب الأفعال، تحقيق حسين محمد شرف، القاهرة، الهيئة المصرية، ٩٧٨م، ج٣، ص ٢٤.
- (129) Jamme, A. 'The Safaitic Verb rgm mny and Its Variants' Orientalia 36 (1967) 345-348.
- (130) Harding 1971, p. 360.
- (131) Harding 1971, p. 360-61.

- (133) Harding and Littmann 1952, no. 38.
- (134) AI-Ansari 1966 p. 89
- (135) RES 3537

- (137) RES 3339.
- (138) Negev 1991, p. 62, Cantineau 1978 II, p. 149.

(140) King 1990, p. 517.

- (142) Harding 1971, p. 280.
- (143) Harding 1971, p. 447.

- (146) Harding and Littmann 1952, no. 65.
- (147) Negev 1991, p.49.
- (148) Stark, 1971, p. 44,104.
- (149) Abbadi 1983, p. 149.
- (150) Hazim 1986, p. 95-96.
- (۱۵۱) ابن درید، ۱۹۹۱م، ص ۳٤.
- (۱۵۲) ابن درید، ۱۹۹۱م، ص ۲۷۷.
- (۱۰۳) إنو ليتمان، "محاضرات في اللغات السامية، أسماء الأعملام، مجلعة كليعة الآداب، جامعة فؤاد الأول،م ۱۰، ۱۹۶۹م، ص ص: ۱-٥٥، ص ۲-۷.
- (154) CIS no. 310.
- (155) CISno.3031.
- (156) Harding and Littmann 1952, no. 99.
- (۱۵۷) حسين محمد العايش القدرة، دراسة معجمية الألفاظ النقوش اللحياتية في إطار النفات السامية الجنوبية، رسالة ماجستير غير منشـــورة، جامعــة الــيرموك، ١٩٩٣م، ص ٧٧.
- (۱۵۸) على بن عيسى الرماني، كتاب معاتى الحروف، حققه وأخرج شواهده وعلىق عليه وقدم له عبد الفتاح شلبي، دار نهضة مصر للطباعية والنشر، القاهرة، ١٩٧٣م، ص ٣٦.
- (۱۵۹) منى العجرمي، حياة الرعي والصيد عند الصفويين من خلال نقوشهم، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، ١٩٩٢م، ص ٨٤.
- (160) CIS no. 1656, 1895, Littmann 1943, no. 406, 426.
  - (١٦١) ابن منظور، ٩٥٥م، مادة نهل.
- (162) Beeston 1982, p. 162.
- (163) L. Koehler Lexicon in veteris testamentibros (Leiden) E. J. Brill 1985), p.401
- J. Gelb et al., Computer Aided, Analysis of Amorite, (Chicago University

of Chicago 1980), p. 22;

H. Gordon Ugaritic textbook, Glossary Indices, (1967), p. 414.

(١٦٤) ابن منظور، ٩٥٥م، مادة غدف.

(١٦٥) ابن منظور، ٩٥٥م، مادة غدف.

(١٦٦) حول الاشتقاق والنظائر، انظر: محمد عبابنة، بعل شمين عسد السماميين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، ١٩٩٤م.

(١٦٧) ابن منظور، ٩٥٥م، مادة روح.

(168) Winnett 1957, p. 24, Winnett and Harden<sub>9</sub> 1978, 395, Littmann 1943, 107.

(169) Winnett and Harding 1978, 409, CIS no. 60.

(170) Littmann 1943, 3

(171) Winnett 1957, 13.

(172) CIS no.12

(173) Littmann 1943, 234.

(١٧٤) ابن منظور، ٩٥٥م، مادة سلم.

(۱۷۰) انظر: أمجد يوسف أحمد الملكاوي، الصيغ الطلبية (الدعائية) في النقوش المحقوية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، ۱۹۹۷م، صص ۸۲-۸۹، ۸۹-۹۲.

(١٧٦) للشواهد انظر: CIS no 3339، علولو، ١٩٩٦م، نق ١٠٩.

(١٧٧) ابن منظور ، ٩٥٥م، مادة أتم.

(178) Harding 1971, p. 19.

(١٧٩) حسين أبو الحسن، ١٩٩٧م، نق٤٥.

(180) Harding 1971, P. 19.

(181) G. Ryckmans, Les noms propers Sud-Semitiques, (Tom 1, repretpire analytique Tom II repertoire alphabetiques, Louvain 1934-5), p. 47.

(۱۸۲) الذييب، ۱۹۹۸، نق ۹۲؛

al-Khraysheh 1986, P. 45-6; Negev 1991, p. 16.

S. al-Ma'ani, Allat: An Epigraphical Approuch, A Study on Allat in the Safaitic Inscriptions, (Unpublished M.A. Thesis, Yarmouk University 1988).

- (186) Harding 1971, p. 219.
- (187) Harding 1971, p. 677.
- (188) Cantineau 1978 II, p. 104, Negev 1991, p. 34.

(191) Harding 1971, p. 385.

- (193) Harding 1971, p. 314.
- (194) Cantineau 1978 II, p. 149.

- (197) Harding 1971, p. 423,
- (198) Harding 1971, p.422.

(201) Harding 1971, p. 255.

(203) Caskel 1966, p. 235.

الرحمن الذييب، نقوش الحجر النبطية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ٣١٠م، ص ٣١٠.

- (206) Al-Ansari 1966, p. 101.
- (207) al-Said 1995, pp. 105-6; Harding 1971, p. 255.
- (208) Cantineau 1978 II, p.82; Negev 1991, p.21.
- (209) Stark 1971, p.83.
- (210) Harding 1971, p. 312.
- (211) King 1990, p.508.

(۲۱۲) ابن منظور، ٩٥٥م، مادة سخر.

- (213) Harding 1971, p. 445.
- (214) King 1990, P. 531.
- (215) Cantineau 1978 II, p. 134.
- (216) Harding 1971, p.445 Negev 1991, p. 53.

(۲۱۷) King 1990, p. 531 (۲۱۷)، ص ۳۱۸، ص ۳۱۸

(٢١٨) الأصبهاني، ج٤، ص ١٤٤.

- (219) Harding 1971, p. 98.
- (220) Caskel 1966, p. 218.
- (۲۲۱) ابن درید، ۱۹۹۱م، ص ۲۷۲–۲۷۱.
  - (۲۲۲) ابن درید، ۱۹۹۱م، ص ٤٧٦.
- (223) Harding 1971, p. 238.
- (٢٢٤) الأصبهاني، ج٢١، ص ٢٢.
- (۲۲۵) ابن منظور، ۹۵۵م، مادة درع.
- (226) Harding 1971, p. 585.
- (227) Harding and Littmann 1952, no. 162, 224.
- (228) Caskel, 1966, p.445.
- (۲۲۹) ابن حزم، ۱۹۸۳م، ص ۵۱.
- (۲۳۰) زامبارو، ۱۹۵۱م، ص ۵۱۱.
- صور هذه النقوش مقدمة من السيد عبد القادر الحصان، مفتش الآثار الميدانية في

# مجلة دراسات تاريخية–العددات٨٧-٨٨ أيلول-كانون أول-لعام ٢٠٠٤ سلطان عبد الله المعاني

مكتب آثار المفرق، فالشكر موصول إليه.



صورة رقم ١

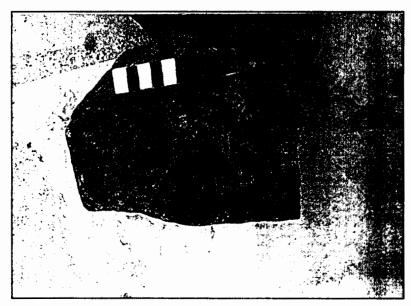

صورة رقم ٢



صورة رقم ٣

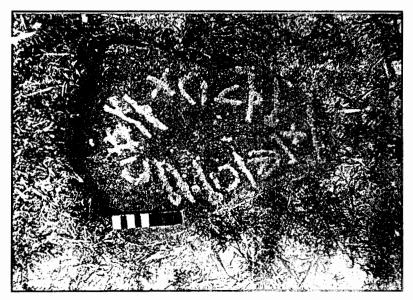

صورة رقمة



مسورة رقم ٥

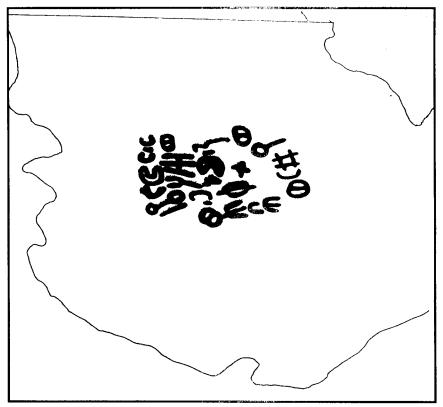

ق: ١



ق: ٣



ق: ۳-٤-٥

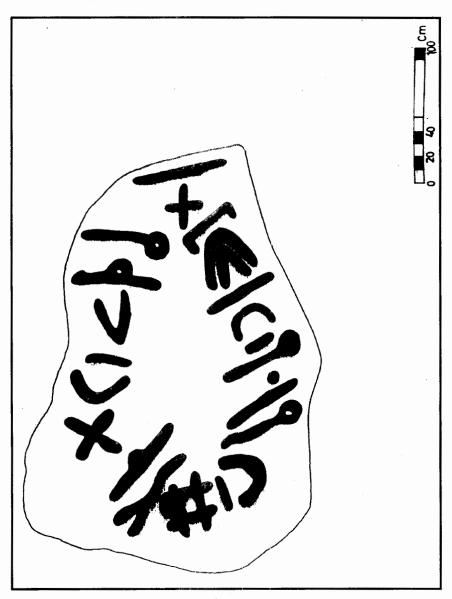

ق:۲



6; V-4-P-1



ق: ۷- ۸- ۹- ۱۰

# نقش شاهدي لمحمد بن خالد بن عبد الملك بن الحرث ابن الحكم من العدنانية بجنوب الأردن دراسة نقشية تحليلية

الدكتور جمعة محمود كريم قسم الأثار - كلية الآداب جامعة مؤتة

# نقش شاهدي لمحمد بن خالد بن عبد الملك بن الحرث ابن الحكم من العدنانية بجنوب الأردن دراسة نقشية تحليلية

الدكتور جمعة محمود كريم قسم الآثار - كلية الآداب جامعة مؤتة

# ١- تقديم:

اهتمت كانوفا (.Canova, R.) إلى جانب عملها في المستشفى الإيطالي بمدينة الكرك في بداية العقد الخامس من هذا القرن بتصوير مجموعة كبيرة من شواهد القبور العائدة للعصر البيزنطي وتحليلها. وقد جمعت هذه الباحثة تلك النقوش من منطقة مؤاب، وضمتها في كتاب أسمته:

Inscrizioni e monumenti protocristiani del paese di Moab.

وظهر في النقوش المنشورة، نقش إسلامي كوفي واحد عثرت عليه في قريسة محنسا (العدنانية حالياً)(١). ويبدو أن دراسة النقوش الإسلامية العديدة المتواجدة في محافظة الكرك، كانت خارج دائرة اهتمام هذه الباحثة، لذلك نراها تكتفى بتسجيل شاهد الأمير

الأموي محمد بن خالد وتلحق صورته في كتابها دون قراءة أو تعليق، كما هو عليسه الحل في النقوش اليونانية، ولقد حاول الباحث جاهداً البحث عن الشساهد فسي قريسة العدنانية (محنا قديماً) إلا أنه لم يوفق، من ثم فإن الفضل يعود للباحثة كانوفا فسي التوثيق الأثري له.

# ٢- أهمية الدراسة:

عنيت بدراسة هذا الشاهد النقشى، وذلك للأسباب التالية:

۱-يعة هذا الشاهد النقش الثالث الذي يُعثر عليه في جنوب الأردن، ويعود للعصر العباسي الأول (۱۳۲-۲۶/۲۰۵۰/۸م)، فقد عثر على شاهد قبر يحمل اسم الأمير المرواني عثمان بن محمد بن الحكم في قرية محنا (العدنانية حالياً)(۱)، كما عثر على شاهد قبر لأبي عبد الله بن الحسين، مؤرخ بعام ۱۷۰ هم، فمسي وادي موسى - (البتراء)(۱).

٢-يجمل هذا الشاهد اسم صاحبه بسلسلة نسب كاملة، وهو محمد بن خالد عبد الملك ابن الحرث بن الحكم، وعلى ذلك، فإن صاحب هذا الشاهد هو ابن الأمير المرواني المشهور خالد بن عبد الملك والي هشام بن عبد الملك على المدينة في الفترة الواقعة ما بين (١١٤-١١٩هـ)(٤).

وقد أغفلت المصادر التاريخية ذكر الأمير خالد بن عبد الملك بعد عزله عن إمارة المدينة عام ١٩هـ، كما أنها لم تذكر لنا أسماء أولاده، لذا فإن مثل هذه النقوش تعد شواهد مادية أساسية للتعرف على أسماء أبناء هذا الأمير المرواني، وأماكن استقرارهم في قرية العدنانية (محنا قديماً) بجنوب الأردن. ومن هذه النقوش شاهد قبري يحمل اسم عثمان بن محمد خالد بن عبد الملك، ولكنه يفتقد إلى ذكر سنة الوفاة، في قرية العدنانية (٥٠). كما يمثل صاحب الشاهد محل دراستنا هذه ابنا آخر للأمير خالد

بن عبد الملك. ومن خلال دراسة ما عثر عليه من نقوش في قرية العدنانية، أمكننا معرفة اثنين من أبناء الأمير خالد بن عبد الملك عثمان ومحمد.

- ٣- إن تحديد سنة الوفاة في هذا الشاهد بيوم الجمعة من شهر شوال من سنة ١٤١هـ يكسبه أهمية كبيرة، إذ يمكن استخدامه لأغراض الدراسات الخطية الكوفية المقارنة. كما أن هذا التاريخ يمثل حلقة هامة في تطور الكتابة على الأحجار بين نهاية الدولة الأموية، والعصر العباسي الأول. ومما يعزز ذلك طول النقش (١٢ سطراً)، وشموله على معظم الحروف العربية (جميع الحروف باستثناء حروف الطاء والضاد والظاء، انظر اللوحة رقم ٢).
  - 3- كُتب هذا النقش بالخط الكوفي الجاف، الذي استعمل في كتابة الأنصاب الحجرية خلال العصرين الأموي والعباسي. كما يُمثّل هذا النقش حلقة وسطية بين الالتزام بقواعد الخط الكوفي المبكر والمتأثر بقواعد الخط النبطي<sup>(۱)</sup>، كمبا في رسم حروف العين ( كلا) والحاء ( +) وحذف الألف في كلمة مائه (مصده) وباسم خالد (خلد)؛ والخط العربي الصحيح مثل حرف الخاء في اسم خالد ( ? –) ووضع التاء المربوطة في كلمة سنة.
  - ٥-تعد دراسة الكتابات العربية فرعاً هاماً من فروع الحضارة الإسلامية، وهي نصوص توثيقية للفترة الزمنية التي تعود إليها، ونذكر من هذه الكتابات، ما وجد منها على قطع العملة الإسلامية والألواح الحجرية،التي استخدمت شواهد لقبور أو لوحات تأسيسية.

وعادة ما تحمل مثل هذه اللوحات أسماء كبار رجالات الدولة وسادتها. وتبدو هذه الأهمية في نحو أكثر وضوحاً بعد إجراء الربط بين المعلومات الواردة فيسها وتلك الواردة في كتب التراجم والمصادر العربية الأخرى المتزامنة معها، لتؤكد أو تنفي ملا ذكره المؤرخون عن تلك الشخصيات أو أحداث العصر، فمثلاً تذكر كتب التاريخ أن

العباسيين فتكوا بأمراء البيت المرواني والسفياني بعد أن آلت إليهم الخلافة، واتخذ الفتك شكل احتفالات دموية. وقد تولى هذا الإجراء عدد من القادة العباسيين منهم السفاح، وعبد الله بن على، وأخوته صالح بن على، وداود بن على، حيث قام عبد الله بن على بقتل عدد من الأمراء الأمويين وصل عددهم إلى أكثر من ٧٢ أميراً على نهر أبى فطرس (نهر العوجا) بفلسطين (<sup>٧)</sup>. كما قام داود بن على بتصفية ما وجــده مــن الأمراء الأمويين في مكة والعدينة عام ١٣٣هـ/٥٧م(٨)، كما قام السفاح وسليمان بالدور نفسه (٩). كما يُستفاد من بعض كتب التاريخ أن قبور خلفاء بني أمية قد نُبشت، ما عدا قبري معاوية وعمر بن عبد العزيز، وحرقت بقايا جثثهم بالنار (١٠٠). و لا يعنهي ذلك القضاء على أفر اد البيت الأموى جميعاً، فنجد مثلاً أن هناك أمر اء أموبين قـــامو ا بالثورة صد الدولة العباسية، مثل ثورة أبى العميطر (على بن عبد الله بن يريد بن معاوية) في سنة ١٩٥هــ/١١٨م، في دمشق وقراها. وكان على رأس جيشه عدد من أمراء بنى أمية (١١). وثورة سعيد بن خالد بن محمد حفيد عثمان بن عفان في الفديــن (المفرق حالياً في الأردن) سنة ١٩٧هــ/١١٣م. ويستفاد من خطة تراجعه أمام القوات العباسية أن جلّ أنصاره وجدوا في جنوب الأردن، كعمان، وماسوح (شرق مادبا) وحسبان، وكان منهم رهط من بني أمية وعبادة بني أمية، الذين بلغوا عشرين ألفاْ<sup>(١٢)</sup>. لذا فإن العثور على شواهد قبور لأمراء أمويين كمحمد بن خالد وأخيه عثمان بن خالد في موقع العدنانية يؤكد استمرارية الوجود الأموي في جنوب الأردن خلال العصـــر العباسي.

# ٣- الترجمة لصاحب النقش:

ولد للحارث بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أربعة أبناء هم:

عبد الملك، وعبد الواحد، وعبد العزيز، وعبد ربه. كما ولد لعبد الملك: خالد، وعيسى الأصغر، وإسحاق، وأبان، وإسماعيل، ويعقوب، وسليمان،

والربيع، والحسين، وروح (١١٠). ويروي ابن عساكر أن أبناء عبد الملك بسن الحسارث هم: إسحاق، وأبان، وإسماعيل، وروح، وخالد المعروف بابن مطرة (١١٠). وقد برز من أبناء عبد الملك، خالد الذي ولي إمارة المدينة المنورة لهشام بن عبد الملك ولسبع سنين (١١٤-١٩٩هـ). وحجّ بالناس سنة ١١٤هـ. وقد اتصف بالدهاء وشدة إيذائه لأبناء علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. كما كان بخيلاً وماكراً تسأذى منسه سادة المدينة، مثل عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر الصديق، الذي شكاه للخليفة، فغضب عليه هشام بن عبد الملك و عزله عن منصبه، وآلى أن لا يوليه على عمل له أبداً (١٥٠).

ويبدو أن ما ذكرته المصادر الكتابية حول غضب الخليفة هشام بن عبد الملك على الأمير خالد بن عبد الملك وعزمه عدم توليه أية مناصب إداريسة أو عسكرية كان صحيحاً، حيث لم تذكر المصادر الكتابية أية نشاطات إدارية أو عسكرية لهذا الوالي بعد عزله عن إمارة المدينة سنة ١١٩هـ.. كما لم تذكر المصادر الكتابية أسماء أبنائه.

وقد تولّى الشام كله عبد الملك بن علي العباسي سنة ١٣٢ هـ/٥٥م، وتو لاها فــي السنة التالية أخوه صالح بن علسي، واستمر عليها فـي أيسام المنصور سنة ١٤١هـ/٥٥٨م، ومن ثم تو لاها عبد الوهاب بن إبراهيم (٢١١). وقد عمل كل من عبد الله بن علي وأخوه صالح على تصفية الأمراء الأمويين في بلاد الشام، غير أننا نجـد أن أسرة أمير المدينة خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم قد نجت من هذه التصفية، بدلالة عثورنا على شواهد قبور لابنيه: عثمان ومحمد في المنطقة. ولعل التقاء سياسة العباسيين وخالد بن عبد الملك في مناوأة البيت العلوي ومعاداته، أحد الأسباب الرئيسة في إبقاء هذه الأسرة الأموية دون أن يمسها أذى في المنطقة.

# ٤ - قراءة النقش (انظر اللوحة رقم ١):

- د يسم الله الرحمن
- ٢ |لرحيم قل هو الله أحد

- ٣ الله الصمد لم يلد ولم يو
- ٤٠ لد ولم يكن له كفوا إحد
- ه اللهم صلي علم محمد وعلم
- ٦- صحبه وآله وسلم اللهم اغفر [ل]
- ال محمد بن خالد بن عبد الملك بن
- لا [الحرث] ابن الحكم مغفرة عنهما لا
  - الأعلم الأعلم المحميد الأعلم
  - ٩. توفي الجمعة شهر شوال [.....]
    - ال من سنة إحدث وأربعين
      - ال ومئة كتبه النمار
        - ١٢ الله .... الله

# ٥- التعليق على النص:

يعد هذا النقش من النقوش الكوفية الهامة التي عُثر عليها في جنوب الأردن، وذلك لأنه يحمل اسم أحد الأمراء الأمويين من البيت المرواني هو محمد بن خالد بن عبد الملك، الذي ولّي والده خالد أميراً على المدينة المنورة مدة سبع سنين (١١٤- الملك، الذي ولّي والده خالد أميراً على المدينة المنادية (محنا سابقاً)، وإنما استفدنا من إعادة تصوير الصورة المنشورة لهذا النقش من قبل كانوفا وتكبيرها.

ولم نستطع تحديد أطوال اللوحة الحجرية للنقش، ولكن يبدو أنها تشبه شكل اللوح الحجري، الذي عُثر عليه في العدنانية، واستخدم كشاهد قبر لعثمان بن خالد، من حيث التشذيب ووضع إطار بسيط فقي إبط اللوحة.

وقد تكوّن النص الكتابي من اثني عشر سطراً، ونُفّذ بطريقة الحفر الغائر، كما ألحق به سطر سفلي، نُفّذ بطريقة الكشط، كما يبدو في الصورة. وتمكّن من قراءة كلمتين

في هذا السطر هما لفظ الجلالة. ولعل قراءة هذا السطر الأخير تمثل الشهادة "ويشهد أن لا إله إلا الله" أو التوحيد "لا إله إلا الله".

وبدت حالة النص جيدة وواضحة، وأمكننا قراءة بعض الكلمات الغامضة، الواقعة في بدايات الأسطر ونهاياتها، مثل كلمة صحبه (بداية السطر السادس)، واسهم الأعلمي (نهاية السطر الثامن)، وافتراض اسم الحرث (بداية السطر الثامن)، وكلمــة تغـادره (بداية السطر التاسع). ولكننا لم نوفق في قراءة كلمة واحد (في نهاية السطر العاشر). ومما ساعدنا في قراءة هذا النص، التشابه الكبير بين نصبي شاهدي الأخوين عثمان ومحمد بن خالد من حيث البدء بالبسملة (بسم الله الرحمن الرحيم)، ثم سورة الإخلاص (قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد)، ثم الصلاة علي. سيدنا محمد (ص) وصحبه و آله، ثم طلب الاستغفار لصاحب النقش (اللهم اغفر)، ثـم تحديد اسم صاحب النقش كامل النسب محمد بن (خالد بن عبد الملك بن الحرث بـــن الحكم)، ثم الدعاء له (مغفرة عنهما لا تغادره)، ثم المسامحة (سامحه حميد الأعلي)، ثم تحديد الوفاة باليوم والشهر والسنة، واختتام النص بذكر اسم الناقش (كتبه النمار). ويبدو أن النص الكتابي الذي أعد مسبقاً لشاهد قبر محمد بـــن خــالد أكــثر أهميــة ووضوحا من النص الكتابي الذي استعمل على شاهد قبر أخيه عثمان. ويظهر ذلك واضحاً من خلال ذكر نسب المتوفى مسلسلا (محمد بن خالد بن عبد الملك بن الحرث ابن الحكم)، وتحديد المسامحة من قبل حميد الأعلى، وتحديد تـــاريخ الوفاة بـاليوم والشهر والسنة، وتحديد اسم الكاتب "النمار" الأمر الذي افتقدنا في نقش عثمان بن

إن التشابه في الصياغة اللغوية المستعملة في شاهدي محمد وعثمان ابني خالد، وتشابه أشكال الحروف، يدعو للاعتقاد بأن النقشين كتبا من قبل نفس الناقش "النمار".

خالد.

أما الاسم الوارد في النص "حميد الأعلى" فلم نتمكن من الوقوف على ترجمة له لعدم ظهور اسمه فيما وقع بين يدي من كتب التاريخ والسيرة ووفيات الأعيان. ولكن يدر واضحاً أن الاسمين حميد والأعلى من الأسماء المألوفة في كتب التاريخ والنقوش الإسلامية المبكرة والعائدة للعصرين الأموي والعباسي (١٧).

ولقد التزم الناقش بتنفيذ النص الكتابي حسب قواعد الخط الكوفي الجاف، ويخلو تماملً من أية إضافات زخرفية كالتوريق، والتضفير، والتزهير، والتزهير، والتزويه، والشقوق السهمية، وهذه المواصفات هي سمات أساسية للكتابات الكوفية، التي ظهرت في العصر الأموى والعباسي المبكر.

ويبدو أن كاتب هذا النقش "النمار" كان يمتلك مهارة عالية، في تنفيذ نصوصه الكتابية على الأحجار من حيث التساوي والتباعد، ولكنه على ما يبدو، وبسبب تركيزه في كتابة اسم صاحب النقش فقد ظهر تراص في كلمات السطر التالي، كما ظهر تراص أخر في كتابة كلمات السطر ١١، وذلك لضيق المساحة المتبقية، في الجهة السفلية من اللوحة. كما التزم الناقش غالباً بوضع النص ضمن الجهة الداخلية من إبسط اللوحة ولكنه شذ عن هذه القاعدة في كتابة اسم (محمد) وكلمة (يوم). واتصفت الأسطر بالاستقامة التامة، لتضيف هذه الظاهرة ميزة هامة تميز بها الناقش في تنفيذ نصه الكتاب على اللوحة الحجرية. كما التزم الناقش غالباً بتنفيذ أشكال الحروف المتكررة كحرف الحاء (إلى) والعين (مرى) والسين والشين (مرى) والدال (ك) والألف (لى) بشكل متشابه، وإن ظهرت هناك بعض الاختلافات في أشكال الحروف المتكررة، فإن مرد ذلك، كما نعتقد، يعود إلى طبيعة اللوحة الحجرية من حيث القساوة والصقل، كما مرد ذلك، كما نعتقد، يعود إلى طبيعة اللوحة الحجرية من حيث القساوة والصقل، كما ندرت الأخطاء الإملائية، حيث أغفل الناقش وضع حرف الألف لاسم الحكم، وظهرت كلمة سنة بثلاثة أسنان لحرف السين في حين أغفل الكاتب قائم حرف النون، كما ظهر هناك زيادة في عدد أسنان حرف السين في حين أغفل الكاتب قائم حرف النون، كما ظهر هناك زيادة في عدد أسنان حرف السين في كلمة (وسلم، السطر الخسامس) لتظهر

أربعة أسنان بدلاً من ثلاثة. ويبدو أن مثل هذه الأخطاء الإملائية هي أمر مألوف فـــي النقوش الكوفية العائدة للقرنين الأول والثاني الهجري(١٨). ووفق الكاتب في التميز بين أسنان أو قوائم الحروف وذلك بتساوي ارتفاع قوائم الحرف الواحد، ثم ارتفاع قائم الحرف السابق أو اللاحق. ونجد هذه الظاهرة في كتابة كلمة بسم (بســــ). كما أن هناك ميلا واضحا للرسم الهندسي في تنفيذ أشكال بعض الجروف، كما فيسى حرف الميم ( مم) والصاد (صم) والألف (أ). ويبدو أن الرسم الهندسي هذا لا يتقنه إلا مــن كان على دراية كاملة في صنعة الكتابة، حيث وجدناه خاصة في اللوحات التأسيسسية التي تذكر أسماء الخلفاء الأمويين، كنقش بركة عين حازم بسورية، الذي يعود لفترة حكم الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك (١٠٥-١٢٥هــ)(١٩). وخلـــي النقــش مـــن الزيادات الزخرفية تقريباً، حيث ظهرت زيادة زخرفية تعلو حرف الهاء في كلمة اللهم (السطر الخامس)، وزائدة قصيرة تعلو حرف الميم في اسم محمد (السطر السلبع). وبدت مثل هذه الزوائد الزخر فية قليلة الاستخدام في نقوش القرنيين الأول والثاني الهجري (٢٠). كما ظهر حرف الحاء في كلمة الرحيم (السطر الثاني) بزائدة حادة باتجاه الأسفل في طرف الحرف العلوي، هكذا: (حــ). يبدو أن هذه الظاهرة هي بداية مبكرة لظهور زخرفة "رأس المسمار" في هامات الأحرف التي بدت واضحة فيي النقوش الكوفية العائدة للقرن الثاني الهجري، كما في بعض من نقوش مكة المكرمة (٢١)، ونقوش حمدانة بوادي عليب(٢٢)، ونقش أبو الحسين بــن عبــد الله، المـــؤرخ بعـــام ١٧٠هـــ(٢٣). ويبدو أن مثل هذه الزوائد الزخرفية التي ظهرت أعلى حــــرف الــهاء والميم وضمن حرف الحاء هي خطوة مبكرة لظهور زخرفة التوريق لاحقاً في الخط الكو في <sup>(٢٤)</sup>.

وبالرغم من هذه الملاحظات فإن الكاتب لشاهد قبر محمد بن خالد قد الـــتزم بقواعــد الخط الكوفي اليابس، الذي يخلو من التوريــق، والتضفـير، والتزهـير، والتعقيـد، واتصفت حروفه بالرسم الهندسي الجاف، بالتضليع، والتربيع، والتثليث، ولذلك جـــاء

جمال النقش من تناسب الحروف وتناسق أسطره، وبقيت هذه المميزات تميز الخط الكوفي الجاف، الذي استخدم على الألواح الحجرية منذ القرن الأول وحتى ترن الثالث، الهجري (٢٥). كما التزم الناقش بقواعد الخط الكوفي الجاف، المسمى بالخط المحقق (٢٦)، بخلوه من الإعجام (٢٧)، والتشكيل (٢٨).

كما تأثر الكاتب بقواعد الكتابة النبطية، كحذف حرف الألف من الأسماء ( $^{(7)}$ ). فمثلاً كتب اسم خالد هكذا: (خلد)، ونجد هذه الظاهرة في كتابات العصريس الجاهلي ( $^{(7)}$ )، والموي ( $^{(7)}$ ). ونجد الكاتب أحياناً أخرى يحيد عن هذا التأثير، فمثلاً كتب كلمة سنة بالتاء المربوطة، بينما نجدها بالتاء المفتوحة (سنت) في نقوش العصر الجاهلي كنقش النمارة ( $^{(7)}$ )، ونقش حرّان ( $^{(7)}$ )، وفي بعض من نقوش العصر الأموي كنقش خان الحثرورة ( $^{(7)}$ ) ( $^{(7)}$ )، ونقش عبد الرحمن الحجري ( $^{(7)}$ )، حيث ظهرت كلمنة رحمنة هكذا: (رحمت)، ونقش عبد الرحمن الحجري ( $^{(7)}$ ) ( $^{(7)}$ )، في كلمنة سنة (سنت)، وفي شاهد قبر عباسة ( $^{(7)}$ ) ( $^{(7)}$ )، في كلمة سنة (سنت).

كما حدّد الناقش تاريخ وفاة صاحب النقش بيوم الجمعة من شهر شوال لسنة ١٤١هـ كما حدّد الناقش تاريخ وفاة صاحب النقش بيوم الجمعة من شهر شوال لسنة ١٤١هـ (٧٥٨/٥٥٨). إن تحديد الحدث بذكر اليوم أمر قل وجوده في نقوش القرنيــن الأول والثاني الهجريين، حيث كُتب في نقش للك بن رومي (٢٦٠): "توفي يوم الجمعة في شهر ربيع الآخر من سنة خمس وخمسين"، وفي نقش أبي الحسين بن عبـــد الله (٢٦٠)، يــوم "الأحد في جمادى الآخر سنة ماية وسبعين"، وفي نقش ربيعة بن مسلمة بن حناطة (٢٩٠) يوم "الأحد لست ليال بقين من المحرم سنة تسع وسبعين ومائة". أما تحديـــد الحــدث بذكر الشهر والسنة فهو أمر مألوف في نقوش القرنين الأول والثاني الهجريين، نذكــر منها شاهد قبر لعروة بن ثابت، الذي عُثر عليه في قبرص، وأرَخ في شهر رمضـــان سنة تسع وعشرين للهجرة (٢٠٠٠)، وشاهد قبر عبد الرحمن الحجري المؤرخ بـــ "جمــدى الآخر من سنت احدى وثلثين "(١٤٠)، وشاها قبر ثابت بن يزيد الأشعري (٢٤٠)، الــذي أرَخ الشهر شوال من سنة أربع وستين "، ونقش جبل اسيس (٣٠٠)، المؤرخ "بذى العقدة ســـنة "بشهر شوال من سنة أربع وستين"، ونقش جبل اسيس (٣٠٠)، المؤرخ "بذى العقدة ســنة المهر شوال من سنة أربع وستين"، ونقش جبل اسيس (٣٠٠)، المؤرخ "بذى العقدة ســنة

ثلث وعشرين ومائة"، ونقش قصر عنجر ('')، الذي أرخ "في رجب سنة ثلث وعشرين ومائة"، ونقش من جبل اسيس ('')، مؤرخ في "شوال سنة ثلث وتسعين"، والنقش رقم المعرمة المعرمة الله عنه عنه المعرمة الله عنه المعرمة الله عنه المعرمة الله عنه المعرم من الله عنه المعرم من الله المعرم من الله على المعرم من الله على المعرمي (''') الله عنه المعرمي (''')، "جمادي الآخرة سنة أربع وسبعين ومائة"، وشاهد القبر رقم  $\Gamma^{(P)}$ ، من مخلاف عشم "في شعبان سنة سبع وخمسين ومائة"، وفي النقش رقم من نقوش الجوف ('')، "في صفر سنة ست وثمانين ومئة".

ويستفاد من دراسة النص الكتابي، الذي أعد مسبقاً، لشاهد قبر الأمير المرواني محمد ابن خالد، أن وفاة هذا الأمير طبيعية، ومما يعزز ذلك أنه لم تظهر هناك فتن في بلاد الشام في سنة وفاته (٤١هـ/٥٥٨م)(١٤٠)، الواقعة في خلافة أبي جعفر المنصور.

# ٤ - أشكال الحروف (انظر اللوحة رقم ٢)

# حرف الألف:

ورد حرف الألف في نقش محمد بن خالد تسع عشرة مرة منفردا، ومرتين ملتصقا بوسط كلمة سامح (السطر ۹)، واسم النمار (السطر ۲۲)، ومرة واحدة ملتصقاً في نهاية كلمة عنهما (السطر ۸). وتباينت أشكال حرف الألف في هذا النقش، لذلك قسمت إلى أربع مجموعات هي:

(السطر ۱۲). وقد ظهر رسم هذا الحرف بهذا الشكل في نقوش العصر الراشدي  $(^{(r)})$ , وعمّ استخدامه في القرنين الأول والثاني الهجريين. ونذكر من الأمثلة المشابهة لـهذا الشكل ( L ) ما ظهر في نقش الخشنة  $(^{(2)})$ ,  $(708_{--}/777)$ , ونقش باب الواد  $(^{(r)})$  (  $(78_{--}/777)$ ), ونقش باب الواد  $(^{(r)})$  (  $(78_{--}/777)$ ), ونقش فصر برقع  $(^{(r)})$  (  $(78_{--}/777)$ ), ونقش خربة النتل  $(^{(r)})$  (  $(78_{--}/777)$ ), ونقس مكسة المكرمة  $(^{(r)})$  (  $(78_{--}/777)$ ), ونقوش مكسة المكرمة  $(^{(r)})$  (  $(78_{--}/77)$ ), ونقوش مخلاف عشم  $(^{(r)})$  (  $(61_{-} - 67_{--} - 67_{--})$ ), ونقوش مخلاف عشم  $(^{(r)})$  (  $(61_{-} - 67_{--} - 67_{--})$ ), ونقش ملك بن رومي  $(^{(r)})$  (  $(61_{--} - 67_{--} - 67_{--})$ ), ونقش على تاج عمود لبركة قصر الموقر  $(^{(r)})$  (  $(71_{--} - 71_{--} - 71_{--})$ ), ونقش قصر المشتى  $(^{(r)})$  (  $(71_{--} - 71_{--} - 71_{--})$ ), ونقش قصر المشتى  $(^{(r)})$  (  $(71_{--} - 71_{--} - 71_{--})$ ), ونقش قصر المشتى  $(^{(r)})$  (  $(71_{--} - 71_{--} - 71_{--})$ ), ونقش قصر المشتى  $(^{(r)})$  (  $(71_{--} - 71_{--} - 71_{--})$ ), ونقش قصر المشتى  $(^{(r)})$  (  $(71_{--} - 71_{--} - 71_{--} - 71_{--})$ ), ونقوش قصر المشتى  $(^{(r)})$  (  $(71_{--} - 71_{--} - 71_{--})$ ), ونقوش منطقة الجوف  $(^{(r)})$  (  $(71_{--} - 71_{--} - 71_{--})$ ).

أما الشكل الثاني لحرف الألف في نقس محمد بن خالد فقد ظهر بقائم مائل باتجاه اليمين على الشكل ( ) في كلمة الصمد (السطر T) وكلمة أربعين (السطر T). ولعل ظهور هذا الميلان في قائم الألف يعود إلى صلابة اللوحة الحجرية التي استعملت كشاهد قبر محمد بن خالد. ونجد أمثلة لهذا الرسم في نقوش العصر الجاهلي كما في نقش أم الجمال الثاني T (ق T م)، وفي نقوش العصر الأموي كما في نقس سد الطائف T (T (T )، وكتابة قصر الحرانة T (T )، وكتابة قصر الحرانة T (T )، ونقوش منطقة الجوف (ق T – ق T هـ).

أما الشكل الثالث لحرف الألف في نقش محمد بن خالد فقد ظهر بهذا الرسم ( ) وقد بدا قائمة مائلاً باتجاه اليسار وليناً في نهايته السفلية. وظهر في كلمة شـوال (سطر ١٠) ويعلو حرف الواو. ويبدو أن رسم حرف الألف بهذا الشكل قد جاء بسبب ضيق

المساحة، حيث إنه لم يتكرر شكله في النقش، ولذلك لا يمكن اعتباره هذا الشكل من حرف الألف سمة أساسية من سمات هذا النقش. وجاء شكل هذا الحرف كما بدا في النقوش النبطية ( ك)والعصر الجاهلي (٢٦).

أما الشكل الرابع لحرف الألف في نقش محمد بت خالد فقد ورد على هذا الشكل ملتصقاً بوسط كلمة سامحة (السطر ۹)، لقد تميز شكل هذا الحرف باستقامة واضحة لقائمة وبهبوط في ربعه الأخير دون مستوى خط التسطيح. وقد كثر ظهور هذا الشكل لحرف الألف في نقوش الشواهد الجنائزية واللوحات التأسيسية العائدة للقرنيسن الأول والثاني الهجري، بينما قل تواجده في النقوش القصيرة. فقد ظهر في نقش شاهد قسبر عباسة (۲۱ هـ/ ۱۹۲م)، وكتابسات قصير عمره ( $^{(V)}$ ) (ق ۱ حق ۲ هـ)، ونقش عثمان بن خالد  $^{(V)}$  (النصف الأول من القيرن الشيع بن خالد  $^{((V)}$ ) (ما بين النصف الثياني من ق ۱ هـ والنصف الأول من ق ۲ هـ)، وعلى مسكوكات من العصر الأموي  $^{((((V)))})$ .

أما الشكل الخامس لحرف الألف في نقش محمد بن خالد فقد ظهر ملتصقاً في نهايــة كلمة عنهما (السطر ٨). وقد تميز باستقامة وتعامد مع الخط الأفقي، بهذا الشكل (١). وقل وجود هذا الشكل من حرف الألف في نقوش العصر الأموي، حيث عُــشر علــي مثيل له في نقش قصر برقع (١٨هـ/ ٧٠٠م).

## حرف الباء:

ورد حرف الباء في نقش محمد بن خالد مرة واحدة ملتصقاً في بدايـــة كلمــة بسـم (السطر ۱)، وكلمة بن (السطر ۸،۷)، وملتصقاً بوسط كلمة صحبه (السطر ۲)، واسم عبد الملك (السطر ۷)، وكلمة أربعين (السطر ۱۱). ظهر شكل حرف الباء ملتصقــاً بالبداية في نقش محمد بن خالد على شكل قائم يرتكز على خط التسطيح. ومن أجـــل تمييز هذا القائم عن القوائم الثلاثة التالية الممثلة لحرف السين في كلمة بسم، نجــد أن الناقش يرفع القائم الممثل لحرف الباء عن مستوى أسنان السين، ليظهر بهذا الشكل

(  $\underline{\mathbf{LL}}$ ). ويبدو أن شكل حرف الباء متصلاً في البداية وبهذا الشكل (  $\underline{\mathbf{L}}$ ) قد ظهر في نقوش العصرين النبطي و الجاهلي كنقش أم الجمال ( $^{(1)}$ ) ( $^{(2)}$ )، و  $^{(1)}$  ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{$ 

أما الشكل الثاني لحرف الباء فقد ورد مائلاً باتجاه اليمين ويمتاز بالليونة، حيث جاء رسمه بهذا الشكل ( - ). وظهر هذا الشكل لحرف الباء في نقوش العصر الجاهلي كما في نقش أم الجمال الثاني (ق 7 م). كما ظهر بهذا الشكل في نقوش العصريان الراشدي والأموي كما في نقش عبد الرحمن بن خالد بن العاص (7 هـ) ونقش جهم بن علي بن هبيرة (7 (7 هـ)، ونقش حجر حفنة الأبياض (7 (3 7 هـ)، ونقش حجر حفنة الأبياض (7 (3 7 هـ)، والنقوش القصيرة التي عُثر عليها في شمال غرب المملكة العربية السعودية (7 ونقوش قرية مسعودة من قرى مخلاف عشم (ق 7 هـ)، ونقوش قصر المشتى بالأردن (ق 7 هـ).

أما الشكل الثالث لحرف الباء فقد جاء ملتصقاً بالوسط، وبهذا الشكل ( \_\_\_). وظهور حرف الباء ملتصقاً بالوسط على شكل قائم قصير يرتكز مباشرة على خط التسطيح هو أمر مألوف في نقوش العصر الجاهلي كما في نقش أم الجمال الثاني (ق ٦ م). ومن ثم عمّ استخدام هذا الشكل لحرف الباء في نقوش القرنيان الأول والثاني الهجريين، نذكر منها نقش حجر حفنة الأبيض  $^{(P^{\Lambda})}$ ، ونقش شاهد قبر عباسة  $^{(N^{\Lambda})}$  والحجارة الميلية العائدة لفترة حكم الخليفة الأموي عبد الملك بالماك بالماك بالماك بالماك بالماك بالماك بالماك بالماك وعقبة فيق  $^{(P^{\Lambda})}$ ، وباب الواد، ودير القلط  $^{(P^{\Lambda})}$ ، وعقبة فيق  $^{(N^{\Lambda})}$ . وظهر بهذا الشكل في نقش بركة ريمة حازم بسورية  $^{(N^{\Lambda})}$ .

 $^{170}$  هـ)، وفي النقوش القصيرة التي عُثر عليها على طريق الحج الشامي في شمال غرب المملكة العربية السعودية $^{(97)}$  (ق $^{1}$  ق $^{2}$  هـ).

#### حرف التاء:

ورد حرف التاء في نقش محمد بن خالد ملتصفاً في بداية كلمة توفي (السطر ١٠)، وملتصفاً بوسط كلمة كتبه (السطر ١٢).

ولقد بدا شكل هذا الحرف ملتصقاً في البداية أو الوسط مشابهاً لرسم حرف الباء، حيث ظهر في بداية كلمة توفي على شكل قائم مرتفع قليلاً عن مستوى القاعدة بهذا الشكل

(-)، بينما جاء القائم بالوسط قصيراً، وبهذا الشكل (-). ظهر هذان الشكلان لحرف التاء (-)، في نقوش العصر الجاهلي، كنقش أم الجمال الثاني (ق آم)، ونقش زبد ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ )، ومن ثم عمّ استخدام هذين الشكلين لحرف التاء في نقوش القرن الأول والثاني الهجري، نذكر منها نقش للك بن رومي ( $^{(2)}$ هـ/ $^{(3)}$ )، ونقش خان الحثرورة ( $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ - $^{(3)}$ -

## حرف الجيم:

#### حرف الحاء:

ورد حرف الحاء في نقش محمد بن خالد ملتصقاً في البداية وعلى الأشكال التالية: (-2) في كلمة الرحيم (السطر ۲)، و (-2) في كلمة أحد (السطر ۲)، و (-1) في كلمة أحد (السطر ٤)، و (-1) في اسم حميد (السطر ۹)، و (-1) في كلمـــة إحــدى (السطر ۱۱). كما ظهر ملتصقاً بالوسط بالأشكال التالية: (-1) في لســم محمــد (السطر ۹)، و (-1) في كلمة صحبه (السطر ۲)، و (-1) في اسم محمد (السطر ۷)، و (-1) في لسم الحكم (السطر ۸) و (-1) في كلمة سامحه (سطر ۹). و أمكن تقســـيم شــكل الحاء الوارد في نقش محمد بن خالد إلى الأشكال التالية:

الشكل الثاني: (X) وقد ظهر في الكلمات والأسماء التالية: أحد (السطر Y)، ومحمد (السطر Y)، ومحمد (السطر Y)، ومحمد (السطر Y)، والحكم (السطر Y). وتميز هذا الشكل بعدم وجود زائدة أو امتداد للخط المائل والتقائه مع الخط الأفقي بزاوية حادة. ومن خلال الدراسة المقارنة لشكل هذا الحرف، تبين أنه من الأشكال التي كثر استخدامها في نقوش القرنين الأول والثاني الهجريين. ونذكر من الأمثلة المشابهة لهذا الشكل ما ظهر في نقش حجر حفنة الأبيض (378-/376)، وشاهد قبر عباسة (178-1976)، ونقش خربة النتل (100-100)، ونقش الربيع بن خالد (100-100) (النصف الأول مين ق (100-100))، ونقوش مخلاف عشم (100-100)، ونقوش مخلاف عشم (100-100)، ونقوش مخلاف عشم (100-100)، ونقوش مخلاف عشم (100-100)

قصر المشتى بالأردن (ق٢ هـ)، ولكن يبدو أن أصول هذا الشكل يعود للعصر الجاهلي، حيث ظهرت في نقش حران (٩٨م).

الشكل الثالث: (-++) وقد ظهر في الكلمات التالية: أحد (السطر ٤)، وإحدى (السطر ١١)، وصحبه (السطر ٦)، كما ظهر في الأسماء التالية: حميد (السطر ٩)، ومحمد (السطر ٧). وظهر هذا الشكل بخط مستقيم مائل يقطع الخط الأفقي ويمتد أسفل منسه بقليل من الإسبال. وقد ظهر هذا الشكل لحرف الحاء في النقوش النبطيسة المتأخرة ونقوش العصرين الجاهلي والإسلامي المبكر (ق ١- ق ٢هـ..)(١٩٩). ومسن الأمثلية المشابهة لهذا الشكل من حرف الحاء ما ظهر في النقش المتأخر المعروف بنقش الرقاش من العلا(١٠٠)، ونقش منى ابنة عمرو (١٠١) (٥٥٥م)، ونقش جبل رم الثاني (١٠١) (١٣٥م)، ونقش حجر حفنة الأبيض (٤٦هـ/ ٢١٢م)، وفي كتابسة قبة الصخسرة (١٢هـ/ ٢١٨م)، ونقش حجر حفنة الأبيض (٤٦هـ/ ٢١٢م)، وفي كتابسة قبة الصخسرة (١٢هـ/ ٢٠٨م)، ونقش قصر برقسع (١٨هـ/ ٢٠٠م)، ونقش خبل أسيس (٩٣هـ/ ٢١٢م)، ونقش قصر عنجر (١٣٣هـ/ ١٤٢م)، ونقش مخلاف عشم (ق ١ ص ٢٤هـ)، ونقش مكة المكرمة القصسيرة (ق ١ ص ٣٠ هـ)، ونقش مثلاف عشم (ق ١ هـ/ النصف الأول من ق ٢هـ)، ونقش عثمـان خالد (١٠٠٠) (النصف الأول من ق ٢هـ) النصف الأول من ق ٢هـ)،

### حرف الخاء:

ورد حرف الخاء مرة واحدة ملتصقا في بداية اسم خالد (السطر ٧). وجاء شكله لا يختلف كثيراً عن رسم حرف الحاء (النوع الثاني)، الوارد في النقش، وبهذا الشكل

( — ). ويبدو أن هذا الشكل متطور من الشكل النبطي المتأخر، الذي عادة ما ظهر على الشكل التالي ( الم)، وذلك بعد أن التزم الناقش بقواعد الخط الكوف اليابس،

ليظهر الخط المائل بشكل مستقيم، ويلتقي مع الخط الأفقي مكوناً زاوية حادة، وتُحذف الزائدة السفلية. وقد قل ظهور هذا الشكل لحرف الخاء في نقوش العصر الجاهلي، حيث ظهر في نقش حران (٢٦٥م)، لكن كثر ظهوره في نقوش القرنين الأول والثاني الهجريين. ونذكر من أمثلة هذين القرنين نقش للك بن رومي (٥٥هـ/ ٤٧٢م)، ونقش عبد الرحمن بن خالد (النصف الأول من القرن الأول الهجري) (٢٠٠١)، ونقس حجر حفنة الأبيض (٤٦هـ/ ٤٨٤م)، وشاهد قبر عبد الرحمن الحجري (٢٠٠١) (٣١هـ/ ٢٥٦م)، وشاهد قبر عبد الرحمن الحجري (٢٠٠١) (٣١هـ/ ٢٥٦م)، وشاهد قبر عباسة (٢٠هـ/ ٢٩٠م)، ونقش قصر برقع (٨١هـ/ ٢٠٠م)، ونقش قرية مسعودة من مخلاف عشم (ق ٢ هـ)، ونقوش قصر المشتى (ق ٢ هـ)، ونقش الربيع بن خالد (النصف الأول من ق ٢ هـ)، ونقش عثمان بن خالد (النصف الأول من ق ٢ هـ).

#### حرف الدال:

ورد حرف الدال في نقش محمد بن خالد ملتصقا بالوسط مرتين، في اسم عبد الملك (السطر  $\vee$ )، وكلمة إحدى (السطر  $\vee$ )، كما ورد ملتصقاً في النهاية ثماني مرات في الكلمات التالية: أحد (السطر  $\vee$ )، والصمد (السطر  $\vee$ )، ويلد (السطر  $\vee$ )، وفي الأسماء التالية: محمد (السطر  $\vee$ )، ومحمد (السطر  $\vee$ )، وخالد (السطر  $\vee$ )، وحميد (السطر  $\vee$ ).

ويلاحظ أن هناك تفاوتا في رسم حرف الدال، من حيث الشكل العام، ولذلك فسسم للأشكال التالية:

الشكل الأول: ظهر بشكل هندسي، مربع أو مستطيل غير مكتمل، وبزائدة بالطرف العلوي، ليتشابه تقريباً وحرف الكاف. وجاء رسمه بهذا الشكل: ( - 2 - 2 - 2 )

وظهر هذا الشكل في نقوش العصر الجاهلي، كنقش حران (٥٦٥م)، وعمّ ظهوره بهذا الشكل في نقوش القرنين الأول والثاني الهجريين، كنقش عبد الرحمن الحجري الحجري الشكل في نقوش القرنين الأول والثاني الهجريين، كنقش عبد الرحمن الحجري المحري

 $(78-/707_0)$  ونقش حجر حفنة الأبيض  $(378-/37_0)$ ، ونقـوش الحجارة الميلية العائدة لفترة حكم الخليفة عبد الملك بن مروان  $(37-708_0)$ . كنقش خان الحثرورة، ونقش عقبة فيق (9.1)  $(708-/707_0)$ . كما ظهر فـي نقـوش وادي السويدي القصيرة (3.200) مشمال العقبة، نهاية ق (3.200) بداية ق (3.200) مـال طهور هذا الشكل في نقوش مكة المكرمة القصيرة (5.100) و(3.200) مـال غرب المملكة العربية السعودية (3.100) (على طريق الحج الشـامي، ق (3.200) مــون وكثر استخدام هذا الشكل من حرف الدال في نقوش القرنين الثاني والثالث الـهجريين، وكثقش قصر المشتى (5.200) ونقوش مخلاف عشم (5.200) وشاهد قبر يزيــد بن محمد (1.200) (النصف الأول من (5.200))، وشاهد قبر أم محمد الذي عُثر عليه في العقبة (1.200) ((5.200))، وشاهد قبر الفضل بــن جعفــر مــن عســقلان (1.200) ((5.200))، وشاهد قبر عشمان بن خالد (النصف الأول من (5.200)).

الشكل الثاني: بدا الشكل الثاني لحرف الدال بشكل هندسي أيضاً ليتشابه مع الشكل الأول، ولكنه يختلف عنه بعدم وجود الزائدة العلوية، وقد بدا بهذا الشكل: ( \_\_\_) في كلمة يولد (السطر ٤)، قل ظهور هذا الشكل لحرف الدال في النقوش الكوفية المبكرة، حيث ظهر في النقش رقم ٩ من نقوش مكة المكرمة القصيرة في اسم معبد.

الشكل الثالث: ظهر الشكل التالث لحرف الدال بشكل شبه منحرف غير مكتمل، في كلمة إحدى هكذا: (\_\_\_\_). ولم نوفق في العثور على أمثلة مشابهة لهذا الشكل في نقوش القرنين الأول والثاني الهجري.

كما ظهر الشكلان: الأول والثاني ( <u>-</u> \_ \_ ) في اسم شداد بالنقش رقم ٤٤ من نقوش مكة المكرمة.

#### حرف الراء:

ورد حرف الراء في نقش محمد بن خالد ثلاث مرات متصلا في الكلمات التالية: الرحيم (السطر ٢)، ومغفرة (السطر ٨)، وشهد (السطر ١٠). كما ظهر منفرداً في الكلمات التالية: تغادره (السطر ٩)، وأربعين (السطر ١١)، وفي اسم النمار (السطر ١٢) وتفاوتت أشكال حرف الراء في نقش محمد بن خالد وقسمت للأشكال التالية:

الشكل الأول: وقد ظهر في كلمة الرحيم وبهذا الشكل : (حر). وتميز بالتقرير وقليل من الإسبال في طرفه السفلي. ظهر هذا الشكل في النقوش النبطية المتأخرة، كنقسش النمارة (770م)، وفي نقوش العصر الجاهلي كنقش جبل أسيس (70م)، ومن شحم كثر استخدامه في العصرين الراشدي والأموي، كنقش عبد الرحمان الحجارة الميليلة هما 70م)، ونقش حجر حفنة الأبيض (70ما 70ما)، وفي الحجارة الميليلة العائدة لفترة حكم الخليفة عبد الملك بن مروان (70ما 70ما 70ما)، كنقس باب الواد، ونقش عقبة رفيق. كما ظهر في نقوش مكة المكرمة القصيرة (ق 1-ق 7ما)، ونقوش شمال غرب المملكة العربية السعودية (700) (ق 70)، ونقوش أمال غرب المملكة العربية السعودية المكرمة القصيرة (70ما وادي السويدي (نهاية ق 70ما)، وشاهد قبر فضل بن جعفر من عسقلان (70ما 70ما)، وفي نقش تأسيسي عُثر عليه أيضاً في عسقلان (70ما 70ما)، وبنقدش عثمان بن خالد (النصف الأول من ق 70ما).

الشكل الثاني: ظهر في كلمة مغفرة، على النحو: (كر). وقد تواجد هذا الشكل لحرف الراء في نقش القرنين الأول والثاني الهجريين، حيث ظهر في نقش خربية النتل (١٠٠هـ/ ١٨٧م).

الشكل الثالث: ظهر بهذه الصورة: (﴿ ، ﴿ ) . وقد تميز بأنه أكثر انبساطاً وإسبالاً من الشكل الأول، ويأخذ بميزات الخط النسخي اللين. وكثر استخدام هذا الشكل في النقوش الكوفية العائدة للقرنين الأول والثاني الهجريين، نذكر منها نقش خربة نخل (النصف الأول من ق ٢ هـ)، ونقش عثمان بن خالد (النصف الأول من ق ٢ هـ).

# حرفا السين والشين:

تشابه شكل حرفي السين والشين في نقش محمد بن خالد، ولذلك تم جمعها معاً. وقد ورد حرف السين في نقش محمد بن خالد ملتصقاً في بداية ثلاث كلمات هي: وسلم

(السطر ٦)، وسامحه (السطر الأول)، وسنة (السطر ١١)، كما ورد حرف السين ملتصقاً بوسط كلمة بسم (السطر الأول)، أما حرف الشين فقد ورد ملتصقاً في بدايسة كلمة شوال (السطر (١١)، وكلمة شهر (السطر ١٠).

جاء رسم حرفي السين والشين بثلاثة أسنان حوائم قصيرة – ترتكز مباشرة على الخط الأفقي. واستطاع الناقش التمييز بين القائم الدال على حرف الباء وقوائم حرف السين الثلاث في كلمة بسم، برفع القائم الدال على حرف الباء عن مستوى بقية أسنان السين. وظهر خطأ في كتابة كلمة وسلّم حيث ظهرت أربعة أسنان لحرف السين بدلاً مسن ثالث. كما أغفل الناقش السن -القائم – الدال على حرف النون في كلمة سنة. ويبدو أن مثل هذه الأخطاء الإملائية هي ظاهرة عامة في النقوش الكوفية المبكرة، فمثلاً نجد كلمة لسنة بثلاثة أسنان بدلاً من أربعة في نقش حكيم بسن عمارة ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) هم وظهر سن واحد في كلمة كتبه في نقش عبد الرحمن بسن خسالد بسن الوليد ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) وستة أسنان في كلمة بنبيه بدلاً من أربعة في نقش سنان بسن الوليد ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) وهم وظهور أربعة قوائم بدلاً من ثلاث في حرف الشين بكلمة شريك بنقش بركة ريمة حازم ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ )، وظهور خمسة قوائم بسد لاً مسن أربعة لمصر برقع ( $^{(1)}$ ) هم نائمة سنة بنقش قصر برقع ( $^{(1)}$ ) هما أربعة لحرفي السين والنون بكلمة سنة بنقش قصر برقع ( $^{(1)}$ ) هما أربعة لحرفي السين والنون بكلمة سنة بنقش قصر برقع ( $^{(1)}$ ) هما أربعة لحرفي السين والنون بكلمة سنة بنقش قصر برقع ( $^{(1)}$ ) هما أربعة لحرفي السين والنون بكلمة سنة بنقش قصر برقع ( $^{(1)}$ ) هما أربعة لحرفي السين والنون بكلمة سنة بنقش قصر برقع ( $^{(1)}$ ) هما أربعة لحرفي السين والنون بكلمة سنة بنقش قصر برقع ( $^{(1)}$ ) المسن والمنائق والمه المناؤلة المنافقة بنقش قصر برقي المناؤلة المناؤ

ويبدو أن ظاهرة عدم التساوي بين قوائم الأحرف المتشابهة، لأغراض التمييز بينها، هي ظاهرة مألوفة في النقوش الكوفية العائدة للقرنيين الأول والثاني الهجريين، ومن أمثلة ذلك نذكر نقش الحجر الميلي الذي عُثر عليه في عقبة فيق (٧٧هــــ/ ١٩٢م)، في كلمة بسم، ونقش بركة ريمة حازم بسورية (١٠٥-١٢٥هـ/ ٢٧٤-٢٤٧م)، في كلمة بسم، ونقوش مخلاف عشم (ق ١-ق ٢هـ). كما لجأ الناقش (النمار) السي استعمال المد أحياناً للتمييز بين الأحرف ولتعبئة الفراغ، كما في كلمتي شهر شنوال.

وعرفت هذه الظاهرة في الكتابة الكوفية بالمشق، والتي أضافت للحروف والشكل العام مزيداً من الجسن والتفخيم (٢٠٠٠).

ويبدو أن الرؤية في كتابة حرفي السين والشين بقوائم ثالثة قصيرة ترتكز على قاعدة التسطيح، أخذت تتضح منذ العصر الجاهلي، حيث ظهرت بهذا الشكل (س) في نقش زبد (۱۲مم)، ونقش جبل أسيس (۲۸مم)، ونقش حران (۲۸مم). وعم انتشارها بهذا الشكل في القرنين الأول والثاني الهجريين، وأمثلة ذلك كثيرة، نذكر منها شاهد قسبر عبد الرحمن الحجري (۳۱هم/ ۲۵۲م)، وحجر حفنة الأبيسض (۲۶هم/ ۲۸۲م)، وشاهد قبر عباسة (۲۱هم/ ۲۸۲م)، ونقش الحثرورة (۲۶ممم/ ۲۸۰م)، ونقش النتل (۲۰۰هم/ ۲۸۰م)، ونقش المكرمة القصيرة (ق ۲ م ق ۲ هم).

#### حرف الصاد:

ورد حرف الصاد في نقش محمد بن خالد ملتصقا في بداية كلمة صلي، وملتصقا بوسط كلمة الصمد، وظهر شكل الساد في هاتين الحالتين برسم هندسي و على شكل مستطيل يرتكز قاعدته على الخط الأفقي، وبهذا الشكل (صطل)، وظهر هدذان الشكلان لحرف الصاد في نقوش العصر الأموي، كنقش حجر حفنة الأبيض (٦٢هـ/ ١٩٨م)، وكتابة قبة الصخرة الفسيفسائية (٧٧هـ/ ١٩٨م)، وكتابة قصير عمرة (٧١٠هـ/ ١٩٧م)، ونقش جبل أسيس (١١٣هـ/ ٢٣٧م)، ونقش قصر عنجر (١٣٠هـ/ ١٤٧م)، ونقش بركة ريمة هازم (٥٠١-١٥٥هـ/ ٤٢٧م)، ونقش قصر عنجر (١٢٠هـ/ ١٤٧م)، ونقش بركة ريمة هازم (٥٠١-٥٢٥هـ/ ٤٢٧م)، ونقش يزيد بن الصاد بهذا الشكل (طب ) في نقوش القرن الثاني الهجري، كما في نقش يزيد بن محمد (١٤٠٠) (النصف الأول من القرن الثاني الهجري)، وفي النقوش القصيرة على طريق الحج الشامي (١٠٠٥) وقش بالحرم المكي مؤرخ بعام ١٦٨هـ/ ١٩٥٤هـ)، وشواهد قبور من مخلاف عشم، ونقوش مكة المكرمة القصيرة (ق ١٠- ق٢ هـــ). كما نجد أن

الشكل الثاني لحرف الصاد (ص) أقرب إلى شكله في العربية، وقد ظهر بشكل أوضح في القرن الثاني الهجري، وأمثلة ذلك كثيرة، نذكر منها نقسش بركة ريمة حار (١٠٥ – ١٢٥ هـ / ٢٧٤ – ٤٧٧م)، في كلمة بصنعة، وشاهد قبر ابنة خالد المؤرخ بعلم المعرمة (ق ٢ هـ)، ونقش من عسقلان  $(100)^{(177)}$ ، والنقش رقم ٢٠ من نقوش مكة المكرمة (ق ٢ هـ)، ونقش من عسقلان يعود لما بين ١٥٢ – ٢٠٠ هـ / ٢١٧ – ١٨م  $(100)^{(177)}$ ، ونقش عثمان بن خالد (النصف الأول من ق ٢ هـ).

## حرفا العين والغين:

ورد حرف العين ملتصقاً في بداية كلمة عنهما (السطر  $\Lambda$ )، واسم عبد الملك (السطر V)، وحرف الجر على (السطر V). كما ورد هذا الحرف ملتصقاً بوسط كلمتي الجمعة (السطر  $\Lambda$ )، وأربعين (السطر V)، كما ظهر حرف الغين ملتصقاً في بداية كلمة اغفر (السطر V)، وملتصقاً بوسط كلمة مغفرة (السطر V).

لقد تشابه حرفا العين والغين في نقش محمد بن خالد من حيث الشكل، وحسب موقعها في الكلمات، ولذلك أمكن تقسيمها إلى قسمين هما: الشكل الأول: ظهر هذا الشكل:

(808-/88-/800) ونقش عباسة (88-/800) ونقش خان الخثرورة (87-80-800) ونقش جبل أسيس الثاني (89-800) ونقش يزيد بن محمد (800-800) (بالمتحف الإسلامي بالقدس، النصف الأول من ق (800) وفي نقوش منطقة الجوف القصيرة (800) (ق (800) ونقوش مكة المكرمة القصييرة (ق (80) ونقوش وادي السويدي (800) مشمال العقبة، نهاية (800) ونقوش السيرين (80) (ق (80) ونقوش السيرين (80) (ق (80) ونقوش الفضل بين جعفر (80) ((80) وشاهد قبر الفضل بين جعفر (80) ((80) ومنقوش وادي العسيلة (80) ومنقوش مذلاف عشم (80) ونقوش وادي العسيلة بمكة المكرمة (80) ((80) ومناهد قبر الفضل بين جعفر (80) ((80) ومناهد قبر الفضل بين جعفر (80) ((80) ومناهد قبر العقوش وادي العسيلة بمكة المكرمة (80) ((80) ومناهد قبر أو محمد من العقبة (80) ((80) ومناهد قبر أم محمد من العقبة (80) ((80) ) وشاهد قبر أم محمد من العقبة (80) ((80) )

#### حرف الفاء:

ورد حرف الفاء في نقش محمد بن خالد متصلاً في الكلمات التالية: كفوا (السطر ٤)، واغفر (السطر ٦)، ومغفرة (السطر ٨). وجاء رسم حرف الفاء على شكل مربع صغير يعلو خط التسطيح في كلمة كفوا وبهذا الشكل: (△). كما ظهر في شكله الأخر على شكل قوس صغير يعلو الخط الأفقي في كلمات اغفر، وبهذا الشكل: (△). ويبدو أن شكل الفاء الثاني (△) هو الأكثر انتشارا، وبدايات استعمالاته تعود للعصر الجاهلي، حيث ظهر في نقش زبد (٢١٥م)، ونقش حران (٨٦٥م). ومن ثم عمّ ظهوره بهذا الشكل: (△) في نقوش القرنين الأول والثاني الهجريين، كمل في نقش حجر حفنة الأبيض (٤٦هه/٤٩٨م)، ونقش جهم بن علي من نقوش الخشنة (٢٥هه)، ونقش عبد الرحمن الحجري (٣١هه)، ونقش سد معاوية (١٤٠٠) (٨٥هها)، ونقوش منطقة الجوف القصيرة (٤١هها)، ونقش مكة المكرمة القصيرة (قا صلح)، ونقش عثمان بين خيالد (قا صلح)، ونقش عثمان بين خيالد (قا صلح)، ونقش عثمان بين خيالد (النصف الأول من ق ٢ هها)، ونقش عثمان بين خيالد (النصف الأول من ق ٢ هها).

أما الشكل الثاني لحرف الفاء، فظهر بشكل مربع صغير يرتكز مباشرة على خط التسطيح (-1). وقد ندر وجوده في نقوش القرن الثاني الهجري، حيث لم نتمسر من العثور عليه إلا في نقش عثمان بن خالد (النصف الأول من ق٢ هـ).

## حرف القاف:

ورد حرف القاف في نقش محمد بن خالد مرة واحدة ملتصقاً في بدايسة كلمسة قل (السطر ۲)، وبدا شكل هذا الحرف على هيئة مثلث ترتكز قاعدته على الخط الأفقسي، وبهذا الشكل: (م). ولم نعشر على أمثلة مشابهة لهذا الشكل في نقسوش القرنيسن الأول والثاني الهجريين، حيث غالباً ما يظهر على شكل دائرة أو مثلث يرتكز علسى قائم قبل اتصاله بالخط الأفقي، وبهذا الشكل: (0 حس). إن ظاهرة رسم بعسض الحروف كحرف الميم على شكل مثلث يرتكز على خط التسطيح، همي ظاهرة واضحة في نقش بركة ريمة حازم، العائدة لفترة هشمام بسن عبد الملك (٥٠٥-

# حرف الكاف:

ورد حرف الكاف في نقش محمد بن خالد متصلاً في بداية كلمة كتبه (السلطر ١٢)، وكلمة كفوا (السطر ٤)، واسم الحكم وكلمة كفوا (السطر ١٤)، واسم الحكم (السطر ٨)، وظهر متصلاً في نهاية اسم عبد الملك (السطر ١٧). ويبدو أن هناك تباينا واضحاً في تنفيذ شكل حرف الكاف فجاءت بالشكل التالي: ( ك ) في كلمة كتبه، و ( ك ) في كلمة كتبه، و ( ك ) في كلمة يكن، و ( ك ) في كلمة كفوا و ( ك ) في اسم عبد الملك، ولذلك قسمت الأشكال الواردة لحرف الكاف في هذا النقش لما يلي:

الشكل الأول: \_\_\_\_ كـ ظهر مثيل لهذا الشكل في نقوش العصر الجاهلي كمـا , في نقش جبل أسيس (٨٠٥م)، ونقوش القرن الأول الهجري، كما في النقـش ٣ مـن نقوش مكة المكرمة، ونقش مؤرخ لعام (٥٥١هـ/ ٧٢١م) من عسقلان بفلسطين (٢٤٠٠).

#### حرف اللام:

ورد حرف اللام في نقش محمد بن خالد إحدى وعشرين مرة، خمس منها متصلا بالبداية، وأربعة عشر مرة متصلاً في الوسط، ومرة واحدة متصلاً في النهاية، ومسرة واحدة منفصلاً. ويمكن تقسيم شكل حرف اللام الوارد في النقش إلى شكلين، هما: الشكل الأول:وقد بدا على شكل قائم مرتفع يلتقي أسفله مع خط التسطيح، وهكذا: ( ل في وقد ظهر بهذا الشكل في جميع النقوش الكوفية. أما الشكل الثاني فقد ورد منفرداً في نهاية كلمة شوال، وبهذه الصورة ( ل ). وقد ظهر هذا الشكل لحرف اللام في نقوش وادي العسيلة بمكة المكرمة (ق ١-ق٢ هـ).

## حرف الميم:

ورد حرف الميم في هذا النقش ست مرات ملتصقا في البداية، وسبع مرات ملتصقا بالوسط، وتسع مرات ملتصقاً في النهاية (انظر اللوحة رقم ٢). وبدا هدذا الحرف بالأشكال التالية:

أما الشكل الثاني لحرف الميم فقد ظهر على شكل مثلث ( \_\_\_\_\_\_) ترتكر قاعدت على خط التسطيح. ويبدو أن هذا الشكل لحرف الميم كثر ظهوره في النقوش الكوفية العائدة للقرنين الثاني والثالث الهجريين، كنقوش قصر المشتى (ق ٢ هـ)، ونقدوش مكة المكرمة، ونقوش معبد بعل، (إحداها مؤرخ بعام ١٠ هـ، والآخر مؤرخ بعلم ١٠ ٢ هـ)، ونقش أبي الحسين الن عبد الله (١٧٠هـ)، ونقش مؤرخ بعام ٨٥٥هـ، من أرسوف أبي الحسين ابن عبد الله (١٧٠هـ)، ونقش مؤرخ بعام ٨٥٥هـ، من أرسوف (١٥٠٠).

## حرف النون:

ورد حرف النون في نقش محمد بن خالد ملتصقا بوسط كلمة عنهما (السطر  $\Lambda$ )، واسم النمار (السطر  $\Lambda$ )، كما ورد ملتصقاً في نهايه يكن (السطر  $\Lambda$ )، ومن (السطر  $\Lambda$ )، وبن (الأسطر  $\Lambda$ ).

ظهر حرف النون ملتصقاً بالوسط على شكل قائم قصير يرتكز على الخط الأفقي بهذا الشكل: (\_\_\_\_). كما ظهر ملتصقاً في النهاية بثلاثة أشكال متباينة هي: (\_\_\_\_) في كلمة يكن، و(\_\_\_\_) وفي كلمة بن، و(\_\_\_\_) في كلمة من.

ظهر حرف النون ملتصقاً بالوسط، وبهذا السّكل: ( - في نقوش العصر النبطي المتأخر، كما في نقش منى ابنة عمرو من الحجر (٥٥٥م)، وبنقوش العصر الجاهلي كما في نقش حران (٨٦٥م)، ونقش أم الجمال الثاني (ق ٦م). واستمر ظهوره بهذا الشكل: (- في النقوش الكوفية، مثل نقوش جبل الخشنة (٤٠هـ/ ١٦٠م) الشكل: (- في النقوش الكوفية، مثل نقوش جبل الخشنة (٤٠هـ/ ١٢٠م) ونقس الحرومة (٤٠٥مـ/ ١٢٠م)، ونقش جبل أسيس الثاني (٩٣هـ/ ١٢٠م)، ونقس مكة المكرمة (ق ١ – ق ٢ هـ)، ونقوش شمال غرب المملكة العربية السعودية (ق ١ – ق ٢ هـ)، ونقوش وادي العسيلة (ق ١ – ق ٢ هـ).

أما الشكل الثاني: ( حس فقد ظهر أيضاً في النقوش النبطية المتاخرة، ونقوش أما الشكل الثاني: ( حس فقد ظهر أيضاً في النقوش النبطية المتاخرة، ونقسول العصر الجاهلي، بهذا الشكل (-< حس ). واستمر ظهوره بهذا الشكل خلال العصر الأموي، كنقش حجر حفنة الأبيض (37هـ/ 3٨٥٩)، والكتابـة الفسيفسـائية بقبـة الصخرة المشرفة (37 - 7٨هـ/ 3٨٥- 7٩٩). الصخرة المشرفة (37 - 7٨هـ/ 3٨٥- 7٩٩)). ويقش حير القلط (37 - 7٨هـ/ 3٨٥- 7٩٩)). ويقش عشمان بن خالد (النصف الأول من ق العباسي، كنقش عسقلان (39 - 39))، ونقش عثمان بن خالد (النصف الأول من ق 39 - 39).

أما الشكل الآخر لحرف النون الوارد في النقش فقد بدا على هذا النحو ( لر في في في النقش فقد بدا على هذا النحو ( لر في في في في نقوش القرن الثاني الهجري.

# حرف الهاء:

ورد حرف الهاء في نقش محمد بن خالد ثماني عشر مرة، مرة واحدة ملتصف في بداية كلمة هو (السطر ٢)، وست مرات ملتصف بوسط الكلمات التالية: اللهم (السطر ٥)، واللهم (السطر ٦)، وعنهما (السطر ٨)، وشهر (السطر ١٠). كما ظهر إحدى عشرة مرة ملتصفاً في نهاية الكلمات التالية: صحبه (السطر ٢)، وله (سطر٤)، واله (السطر ٢)، وسامحه (السطر ٩)، والجمعة (السطر ١٠)، وسنة (السطر ١١)،

ومئة (السطر ١٢)، وكتبه (السطر ١٢). كما ورد منفرداً في الكلمات التالية: مغفرة (السطر ٨)، وتغادره (السطر ٩).

ظهر شكل حرف الهاء متصلاً بالبداية أو بالوسط كما يلى:

الشكل الأول:  $( \overset{\bigcirc}{\bigcirc} \overset{\bigcirc}{\bigcirc} )$  بدا على شكل دائرة يقسمها الخط الأفقى إلى قسىمين متساويين. كما ظهر في إحداها زائدة علوية منحنية باتجاه الشمال (في كلمة اللهم السطر الخامس). بدا هذا الشكل واضحاً في نقوش العصر الأموي، كنقوش الخشسنة (٤٠هه / ٢٧٦م) و (٢٥هه / ٢٧٦م) و سد معاوية بالطائف (٥٠هه / ٢٧٦م) (دونا)، ونقش جهم بسن هبسيرة (٥٠هه / ٢٧٥م) ونقس حجر حفنه الأبيض (٤٦ه / ٢٨٥م)، ونقش خربة النتل (١٠٠ه / ٢٠م)، ونقش خربة المملكة العربية السعودية (ق ١- ق ٢ هه)، ونقس مكهة المكرمة (ق ١ ق ٢ هه)، ونقش حجري بمنى مؤرخ بعام ٢٤١هه (دونقش عثمان بن خالد (النصف الأول من ق ٢ هه)، ونقش عثمان بن خالد (النصف الأول من ق ٢ ههه)، ونقش حراب من الجثة بمعان (ق ٢ هه)،

الشكل الثاني: (  $\bigcirc$  ) بدا على شكل نصف دائرة تعلو خط التسطيح، ينصفها خط مائل. ويبدو أن هذا الشكل لحرف الهاء أخذ يظهر في النقوش الكوفية منذ النصف الثاني من القرن الأول الهجري، وكثر ظهوره في نقوش القرن الثاني الهجري، كنقش عقبة فيق ( $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$  )، وفي بعض من نقوش مكة المكرمة (ق  $^{8}$   $^{8}$  )، ونقوش الجوف (ق  $^{8}$   $^{8}$  )، ونقش عشمان بن خالد (النصف الأول من ق  $^{8}$   $^{8}$  ).

أما شكل الهاء ملتصقاً في النهاية فقد جاء برسم هندسي مربع ( $\square$ )، أو شبه منحرف ( $\square$ ) أو مثلث ( $\square$ ) وظهر حرف الهاء بشكله الهندسي في القرنين الأول والثلني الهجريين، حيث جاء شكله المربع في بعض من نقوش مكة المكرمة (ق  $\square$  ق  $\square$  هـ).

كما ظهر حرف الهاء بشكله المثلث في نقش بركة ريمة حازم (١٠٥-١٢٥هـ)، ونقش الربيع بن خالد (النصف الثاني من ق اللصف الأول من ق مها)، ونقش عثمان بن خالد (النصف الأول من ق مها)، وفي بعض من نقوش مكة المكرمة (ق ١-ق مها)، واستمر رسم حرف الهاء بهذا الشكل الهندسي ليظهر كسمة مميزة للخط الكوفي في القرن الثالث الهجري (١٠٠٠).

أما شكل الهاء منفردة فقد ظهرت على شكل دائرة غير منتظمة، يعلوها زائدة خطية ( ). وظهر هذا الشكل في نقوش القرنين الأول والثاني الهجريين، كنقوش مكه المكرمة (ق١-ق٢ هـ)، ونقش سد معاوية، ونقش حجر خفنه الأبيه (٤٣هـ ١٨٥م).

## حرف الواو:

ورد حرف الواو في نقش محمد بن خالد إحدى عشرة مرة، خمس منها ملتصقاً في الكلمات التالية: يولد (السطر ٣)، هو (السطر ٢)، وكفواً (السطر ٤)، ويوم (السطر ٢)، وشوال (السطر ٢٠)، وست منها منفرداً كواو العطف (الأسطر ٣، ٤، و ٥، و ٣، و ٧، و ١١). وقد التزم الكاتب بالرسم الهندسي في تشكيل حرف الواو فجاعت بهذه الأشكال ( ١٠٠٠ وقد التزم الكاتب بالرسم شكل حرف الواو هكذا ( ١٠٠ في نقش للك ابرن رومي (٥٥هـ/ ٤٧٤م)، ونقش يزيد بن محمد (النصف الأول من ق ٢ هـ). كما ظهر شكل الواو بهذه الصورة ( - رومي نقش مؤرخ بعام ١٩٥٨هـ/ ٩٦٩م مـن أرسوف بفلسطين (٢٠٠٠).

ورد حرف الياء تسع مرات، ثلاث منها متصلاً بالواو في كلمات الرحيم (السلطر ٢)، وأربعين (السطر ١١)، وبالاسم حميد (السطر ٩). كما ظهر متصلاً بالبداية في الكلمات التالية: يولد (السطر ٣)، ويلد (السطر ٣)، ويكن (السطر ٤)، ويوم (السطر ١٠). كما ظهر متصلاً في النهاية بالكلمات التالية: صلى (السطر ٥)، وتوفيي (السلطر ١٠)، وحرف الجر على. وأما منفرداً، فقد ظهر في كلمة احدى.

ظهر حرف الياء بالبداية والوسط على شكل قائم قصير يرتكز على خط التسطيح،

بهذا الشكل (ل\_\_\_\_\_\_\_\_) في جميع النقوش الكوفية. أما ظهوره في النهاية أو منفرداً فقد رسم بشكل راجع، وبهذا الشكل (\_\_\_\_\_). كما ظهر في كلمة توفي بهذا الشكل: (كے). ظهرت الياء الراجعة في النقوش النبطية المتأخرة، كنقوش سيناء فـ\_\_\_ي وادي المغارة (١٦٤)، والمؤرخة بعام ٢٦٦ و ٢٦٧م، ونقش منى ابنة عمرو (٢٥٥م، ونقش أم الجمال الثاني (ق٦ م). واستمر ظهوره بهذا الشكل في العصرين الأموي والعباسي، كنقش عبد الرحمن الحجري (٣١هـ/ ٢٥٢م)، ونقش حجر حفنة الأبيض (٦٤هـــ/ ٢٥٢م)، ونقش من مكة مؤرخ بعام ٨٠هــ(١٠٥٠)، ونقش جبل أسيس الثاني (٩٣هــ/ ٢٨٢م)، ونقش وادي العسيلة بمكة المكرمة (ق١-ق٢هـ)، ونقش بركة بن رومـــي (٢٥٥هـ/ ٢٧٤م)، ونقش بركة بن ريمة حاز م

(ق ١ هـ)(١٦٦)، ونقش نائلة بنت بشر (٢٦٩هـ/ ٨٨٣م)(١٦٠). أما الشكل الثاني لحرف الياء فقد ظهر في نهاية كلمة توفى، وبهذا الشكل (ك). وقد قل ظهوره في النقوش الكوفية العائدة للقرنين الأول والثاني الهجريين، حيث ظهر في نقش أبو الحسين بن عبد الله المؤرخ بعام ١٧٠هـ.

(١٠٥-١٢٥هـ/ ٧٢٤-٧٤٤م)، ونقوش مخلاف عشم (ق١-ق٣ هـ)، ونقوش مكة

المكرمة (ق ١ - ق ٢ هـ)، ونقش عقبة فيق (٧٣هـ/ ١٩٢م)، ونقوش سدود الطائف

## حرف اللام ألف:

ورد حرف اللام ألف في هذا النقش مرتين، واستخدم كحرف نفي (السطر ١٨)، وفيين اسم الأعلى (السطر ٩). وقد ظهر حرف اللام ألف بهذا الشكل ( ) فيي نقوش العصر النبطي المتأخر، والعصر الجاهلي، والعصر الأموي (١٦٨). واستمر استخدام هذا الشكل لحرف اللام ألف في نقوش القرن الثاني الهجري، كنقيش عبيد الله بين العباسي (١٦٩)، الذي عُثر عليه في الأوجرية جنوب تبوك، وبنقش مؤرخ بعيام ١٥٥هـ/ ١٧٧م، من عسقلان (١٧٠٠)، ونقش عثمان بين خيالد (النصيف الأول مين قرح من ونقوش مدينة السرين الأثرية (ق٢-ق٣ هـ)، ونقوش وادي العسيلة (ق١-ق٢ هـ).

#### الحواشي

- Canova. R. Monumenti Protoctistani del Paese di Moab. Roma. 1945.(١)

  Canova. 1954: هكذا: 1954 ميشار إليه لاحقاً هكذا: 1954
- (٢) جَمعة كريم وسلطان المعاني، نقش شاهدي لأحد أمراء البيست المروانسي مسن محنا، الكرك. مقبول للنشر في مجلة جامعة دمشق. سيشار إليه لاحقاً هكذا: جمعة كريم وسلطان المعانى: نقش شاهدي...
- (٣)جمعة كريم، نقش كوفي من وادي موسى، البتراء يعود للعصر العباسي الأول: دراسة نقشية تحليلية، قيد التحكيم. سيشار إليه لاحقاً هكذا: جمعة كريسم: نقسش كوفي من وادي موسى.
- (٤) ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبـــة الله (ت ٥٧١هـــ/ ١١٧١م)، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق شكري فيصل وزملائه، دمشق ١٤٠٢هـ/ ١٩٨١م، ج١٢١٢٠. سيشار إليه لاحقاً هكذا: ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق.
  - (٥)جمعة كريم وسلطان المعاني: نقش شاهدي...
- (٦) ظهرت هناك مجموعة دراسات تؤكد على أن أصل الخط العربي ماخوذ من الخط النبطى ومتطور عنه، نذكر منها:
- خليل يحيى نامي، ١٩٣٥، أصل الخط العربي وتاريخ تطــوره إلــى مــا قبــل الإسلام. مجلة كلية الآداب، الجامعة المصرية، المجلد الثالث، الجـن الأول، ص ٨٦-٨٦. سيشار إليه لاحقاً هكذا: نامي ١٩٣٥.
- المنجد، صلاح الدين، ١٩٧٢، در اسات في تاريخ الخط العربي من بدايسة إلى نهاية العصر الأموي، ط٢، دار الكتاب الجديد، بيروت، ص ١٣-١٥. سيشار إليه لاحقاً هكذا: المنحد، ١٩٧٢.
- جمعة ابراهيم، ١٩٦٩، دراسة في تطور الكتابة الكوفية على الأحجار في مصو في القرون الأولى للهجرة، القاهرة، سيشار إليه لاحقاً هكذا: جمعة ١٩٦٩.

- حمودة، محمود عباس، دراسات في علم الكتابة العربية، مكتبة غريب، القاهرة. سيشار إليه لاحقاً هكذا: حمودة: دراسات.
- الفعر، محمد فهد، ١٩٨٤، تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الإسلام وحتى منتصف القرن السابع الهجري، تهامة، جدة، سيشار إليه لاحقاً هكذا: الفعر: ١٩٨٤.
- الراشد، سعد، ۱۹۹۰، كتابات إسلامية من مكة المكرمــة، "دراســة وتحقيــق"، مطابع نجد التجارية، الرياض، سيشار إليه لاحقاً هكذا: الراشد، ۱۹۹۰.
- مايسة، داوود، ١٩٩١، الكتابات العربية على الأثار الإسلامية من القسرن الأول حتى أو اخر القرن الثاني عشر للهجرة، ط١، مكتبة النهضة المصرية. سيشار إليه لاحقاً هكذا: مايسة: ١٩٩١.
- Abbott, N . The Rise of the North Arabic Script, Chicago, 1939. - Abbott, 1939. اليه لاحقا هكذا: . Abbott. . 1939.
- سهيلة الجبوري، ١٩٢٧، أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي، جامعة بغداد، الجبوري ١٩٢٧.
- Gruendler, B. 1993 The Development of the Arabic Scripts. Scholars Press. Atlanta, Georgia.
  - سيشار إليه لاحقا هكذا: .Gruendler 1993
- (٧) الطبري، أبو جعفر محمد بن جريبر (ت ٣١٠هـــ/ ٩٢٢م)، تباريخ الرسيل والملوك، دار المعارف بمصر، ١٩٦٧، ج٦، سيشار إليه لاحقاً هكذا: الطبري، تاريخ. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج١٥: ٣٩٠.
- اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن و هب (ت ٢٩٢هـ/ ٩٠٤م). تاريخ اليعقوبي، المكتبة الحيدرية، النجف، ١٩٥٧، ج٢: ٥٥٥. سيشار إليه لاحقا هكذا: اليعقوبي، تاريخ.
  - (٨) اليعقوبي، تاريخ، ج٢: ٣٥٢.

the second of th

- (٩) الطبري، تاريخ، ج٦: ٩٧، ١١١.
  - (١٠) اليعقوبي، تاريخ، ج٣: ٩٣.
- (۱۱) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج٢: ١١٣.
- (۱۲) شاكر مصطفى، ۱۹۹۲، جنوب بلاد الشام في العصر العباسي، تحرير محمد البخيت، ومحمد مرزوق، عمان، ص ۲۲.
- إحسان عباس، ۱۹۹۲، تاريخ بلاد الشام في العصر العباسي، منشور لجنة تاريخ بلاد الشام، عمان، ص ۲۱-۲۲.
- (۱۳) الأندلسي، أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، جمهرة أنساب العسرب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ط٥، دار المعارف، القاهرة، ص ١٠٩. سيشار اليه لاحقاً هكذا: الأندلسي، جمهرة أنساب العرب.
  - (۱٤) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج١٦: ١٧٢.
  - (١٥) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج١٦: ١٧١.
    - الأندلسي، جمهرة أنساب العرب، ص ١٠٩.
- الزبيري، أبي عبد الله المصعب بن عبد الله المصعب، كتاب نسب قريش، عنيي بنشره وتحقيقه أ. ليفي بروفنسال. ط٣، دار المعارف. ص ٢٨٠.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق رياض عبد الحميد مراد، مراجعة روحية النحاس، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٤، ص ٣٨٦–٣٨٧.
- (۱٦) الكندي، أبو محمد بن يوسف، ت ٣٥٠هـ/ ٢٦٩م، الولاة والقضاة، بــيروت، ١٩٦٨، ص ١٠٠٠.
- (۱۷) يبدو أن اسم حميد هو من الأسماء المألوفة الاستعمال في العصر الأموي، نذكر منهم حميد بن أبى حميد الذي مات ما بين ١٤٠-٣٤ هـ، وحميد بن تور بن عبد الله بن عامر و هو شاعر إسلامي مشهور أدرك النبي (ص) وأنشده شعراً،

ووفد على خلفاء بني أمية، وحميد بن حريث بن بحدل الكلبي من وجوه مدينة دمشق وفرسان قحطان وولى شرطة يزيد بن معاوية.

- ابن منظور، الإمام محمد بن مكرم، ١٩٨٥، مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، ج٧، تحقيق أحمد راتب حموش ومحمد ناجي العمر، ومراجعة رياض عبد الحميد مراد، دار الفكر، دمشق، ص ٢٧٢-٢٧٤.
- ومن الشواهد النقشية التي حملت اسم حميد، النقش رقم ٥ من النقوش القصييرة التي عثر عليها بالقرب من قصر المشتى بالأردن "اللهم اغفر لحميد"، والنقش رقم ٦، من نقش المنطقة ويقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر ليوسف بين حميد"، وتعود هذه النقوش للقرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي.

Imbert, F. et Bacquey, S. 1989, Sept Graffiti Arabes an Palas de Musatta. ADAJ, XXXIII: 263-265

سيشار إليه لاحقاً هكذا: .Imbert et Baequey 1989

- أما اسم الأعلى فقد ظهر أيضاً في نهاية اسم عثمان بن عبد الله الأعلى الأزدي الذي استولى على مدينة دمشق بعد أن طرد عاملها العباسي من قبل عبد الله بن على .
- أحمد اسماعيل علي، ١٩٨٣، تاريخ بلاد الشام في العصر العباسي. دمشق، ص
  - (۱۸) حمودة، دراسات: ۸۰.

الفعر ، ١٩٨٤: ٢٦.

(١٩) نذكر من الأخطاء الإملائية التي ظهرت في النقوش الكوفية ما ظهر في نقسش عبد الرحمن بن خالد بن العاص المؤرخ بعام ٤٠هـ، الذي عُثر عليه بالقرب من مكة، حيث كتب الناقش كلمة كتبه هكذا: (حريك)، أي بقائم واحد بدلاً من اثنين.

- الراشد، سعد، ١٩٨٩، الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول (ص) والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم)، في كتاب الجزيرة العربية في عصر الرسول (ص) والخلفاء الراشدين، ج٢، تحرير عبد الرحمن الأنصاري، جامعة الملك سعود، الرياض، ص ١٧٤، سيشار إليه لاحقاً هكذا: الراشد ١٩٨٩.
- كما ظهر خطأ إملائي في نقش سنان بن الوليد من نقوش مخلاف عشم، العسائد للقرن الثاني الهجري، في كلمة بنبيه حيث كتب بستة أسنان بدلاً من أربعة، الفقيه، حسن بن ابراهيم، مواقع أثرية في تهامسة (۱)، مخلف عشم، ط۱، ۱۹۹۲، ص ۲۰۷. سيشار إليه لاحقاً هكذا: الفقيه/ مخلاف.
  - (۲۰) المنجد ۱۹۷۲: ۱۱۰–۱۱۲.
- -التل، صفوان، ١٩٨٠، تطور الحروف العربية على آئسار القسرن السهجري الأول الإسلامي، مطابع دار الشعب، عمان، لوحة رقم (٢٥). سيشار إليه لاحقاً هكذا: التل ١٩٨٠.
- (٢١) ظهرت مثل هذه الزوائد العلوية تعلو حرف الهاء في النقش رقم ٣ من نقوش مكة المكرمة، المؤرخ للقرن الأول الهجري.
  - الراشد ١٩٩٥: ٣٠.
- وظهرت أيضاً في نقش عثمان بن خالد العائد للنصف الأول من القرن الثاني الهجري.
  - جمعة كريم وسلطان المعانى: نقش شاهدى...
- (۲۲) الراشد ۱۹۹۵: النقش رقم ٤، ص ٣٣، والنقش رقم ٢٢، ص ٧٧، والنقش رقم ٢٢، ص ٨٨.
- (۲۳) الزيلعي، أحمد بن عمر، ١٩٩٥، نقوش إسلامية من حمدانة بسوادي عليب، الرياض، اللوحة رقم ٧ أ، ص ٥٤، واللوحة رقم ٨أ، ص ٣٢. سيشار إليب لاحقاً هكذا: الزيلعي ١٩٩٥.

- (٢٤) جمعة كريم، نقش كوفي من وادي موسى، قيد التحكيم.
- (٢٥) كثرت الزوائد الزخرفية في هذه النقوش الكوفية العائدة للقرنين الثالث والرابـع الهجريين، خاصة تلك التي عُثر عليها في مدينة السرين الأثرية.
- الفقيه حين بن ابراهيم، ١٩٩٢، مواقع أثرية في تهامية، ٢- مدينية السرين الأثرية، الرياض، ط١، ص ١٣٩-١٤٠، سيشار إليه لاحقاً هكذا: الفقيه/ السرين. (٢٦) جمعة ١٩٦٩: ٥٥.
  - حمودة، در اسات: ۸۰.
- حسن، زكي محمد، ١٩٤٨، فنون الإسلام، ط١، مطبعة النهضة الأهلية، القاهرة، ص ٢٣٦.
- (٢٧) دعي الخط اليابس، والذي رسمت حروفه بتربيعات وزوايا بـــالخط المحقــق، ويحتاج الكتابة بهذا الخط إلى مهارة وعناية كبيرة، لذلك اســتخدم فــي كتابــة المعاهدات والكتابات الرسمية. أما الخط اللين أو المرسل فقد كثر استخدامه فــي الأعمال اليومية للناس وانتشر بعد حركة الترجمة والتأليف في عــهد الخليفــة العباسي المأمون.
- القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، ج٣، القاهرة، ص ٢٢-٢٢.
- مرزوق، محمد، ١٩٧٠، مكانة الفن الإسلامي الفن الإسلامي بين الفنون، مجلــة كلية الآداب، جامعة القاهرة، مطبعة المجتمع العلمي العراقي، المجلد العشــرين، ص ٧٧-٨٢.
  - الفعر ۱۹۸٤: ۳۹-۶۲، ۹۲-۹۷.
- (٢٨) وذلك باستعمال النقط لإزالة الاستعجام وخاصة في الحروف المتشابهة، كما استخدم لإزالة اللحن في القراءة، وخاصة قراءة القرآن الكريسم، واستعملت

النقط من قبل نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر في خلافة عبد الملك بن مروان (٢-٦٦هــ).

- القلقشندي، صبح الأعشى، ج٣: ١٥٦-١٥٨.
- الداني، أبو عمرو بن سعيد، المقتع في رسوم مصاحف أهل الأمصار، تحقيق محمد أحمد دهمان، مطبعة الترقي، دمشق، ١٩٤٠، ص ١٢٥.
- الجبوري، محمود، ١٩٧٤، نشأة الخط العربي وتطوره، بغــــداد، ص ٤٣-٩٤. سيشار إليه لاحقاً هكذا: الجبوري ١٩٧٤.
- ولكن ظهرت هناك شواهد نقشية تعود إلى ما قبل فترة عبد الملك بن مروان وقد عجمت بعض حروفها، نذكر منها نقش مؤرخ لعام ٢٤هـ/ ٢٦٦م، عُثر عليه بالقرب من مكة، ونقش معاوية بن أبي سفيان (٤١-١٦هـ/ ٢٦٠-١٦٨م) قرب الطائف وقد أرخ بعام ٥٩هـ.

Miles .G. 1948 Early Islamic inscriptions Near Taif in the Hijaz, JNES 7.P.240-263.

سيشار إليه لاحقاً هكذا: Miles . 1948

- المنجد ۱۹۷۲: ۱۰۳.
- (٢٩) الشكل كالفتحة والضمة والكسرة والسكون والشدة والتنوين، وكانت ضروريــة لعدم الوقوع في اللحن بعد دحول كثير من الأعاجم في الإسلام، وتذكر الروايات التاريخية أن أبا الأسود الدؤلي قام بعملية التشكيل في ولاية زياد بن أبيه علـــى العراق بحدود عام ٢٧هـ، واستخدم فيها مداداً ملوناً مغايراً للمداد الأسود.
  - القلقشندي، صبح الأعشى، ج١: ٣٥، ج٣، ٥-٧.
- ابن النديم، محمد بن اسحق (ت ٣٨٥هـ/ ٩٩٥م)، الفهرست، مطبعـــة مكتبــة خياط، بيروت، ١٩٦٤، ص ٠٤.
  - العسكري، ابن سعيد، التصحيف والتحريف، القاهرة، ١٩٠٨، ص ٨-١٠.

- ابن منظور، **لسان العرب**، مطبعة دار صــادر، ودار بــيروت، ١٩٥٦، ج١١، ٢٥٨.
- عبد العزيز حميد صالح وناهض عبد الرزاق دفتر وصلاح حسن العبيدي، الخط العربي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغدد، ١٩٩٠. ص ٩٣-
- (٣٠) نامي، خليل يحيى. أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبـــل الإســلام، . مجلة كلية الآداب، الجامعة المصرية، ١٩٣٥م، المجلد التلك، ج١، ص ٩١. سيشار إليه لاحقاً هكذا: نامي ١٩٣٥.
  - جمعة ١٩٦٩: ١٣٠-١٣١.
    - التل ۱۹۸۱: ۲۰.
    - الفعر ١٩٨٤: ١٦٤.
- (٣١) حذف حرف الألف في الأسماء التالية: ابراهيم، والحارث، وسليمان (ابراهيم، الحرث، سليمن) في نقش أسيس (٢٨٥م).

Grohmann, A. 1971 Arabische Palaographie 11 das Chriftwesen und die lapidarschrift. Osterrichische Akademie der Wissenschaften PhilosophischHistorische klasse Denkschriften 94/2. Wien.p. 15.

سيشار إليه لاحقاً هكذا: Grohmann, A. 1971

- العش، محمد أبو الفرج، كتابات عربية غير منشورة وجدت في جبـــل أســيس، الأبحاث، مجلد ١٧، ج٣، بيروت، ١٩٦٤، ص ٢٢٧-٣١٦. سيشار إليه لاحقــاً هكذا: العش ١٩٦٤.
- (٣٢) هناك كثير من أمثلة النقوش الكوفية وقد حذفت حرف الألــف مـن الأسـماء الواردة فيها، نذكر منها نقش حجر الأبيض (٢٤هـ/ ١٨٤م).

Grohmann, 1971: P. 71a, 80 b. fig.45.

- الصندوق، عز الدين ، حجر حفنة الأبيض، مجلة سومر، ١٩٥٥م، المجلد الحادي عشر، الجزء الأول، ص ٢١٦--٢١٦. سيشار إليه لاحقاً هكذا: الصندوق ١٩٥٥.
  - وحذفت الألف المتوسطة في كلمة ثمانين في نقش قصر برقع (٨١هــ/٠٠٠م).

Gaube, H. 1974 An Examination of the Ruis of Qasr Burqu' .**ADAJ** 19: 93-100.

سيشار إليه لاحقاً هكذا: Gaube, 1974

- وحذف حرف الألف في الاسم قاسم في نقش قصر عنجر (١٢٣هـ/ ١٤٧م).
- البهنسي، عفيف، ١٩٧٥، القصور الشامية وزخارفها في عصر الأمويين، مجلة الحوليات الأثرية السورية، مجلد ٢٥، ص ٢١-٢٢. سيشار إليه لاحقاً هكذا/ البهنسي ١٩٧٥.
- كما حذف حرف الألف من اسم خالد في نقش عبد الرحمن بن خالد من نقـــوش قرية مسعودة من قرى مخلاف عشم العائد للقرن الأول الهجرى تقديراً.
  - الفقيه/ مخلاف: النقش رقم ٢، ص ٣٥٤، النقش رقم ٤، ص ٣٥٨.
  - كما حذف حرف الألف من بعض النقوش القصيرة في مكة المكرمة.
- الراشد ۱۹۹۰: النقش رقم ۱۹، والنقش رقم ۲۵، ص ۱۳۲، والنقــش ۵۳، ص
- كما حذف حرف الألف من نقوش قصيرة عثر عليها في منطقة الجوف، تعود ملا بين ق ١-ق٢ هـ.

Al-Muaikel, **Kh. Study of the Archaeology of the Jawf Region**, Saudi Arabia .Riyadh, 1994. Pl .LXVIII. No.17.

سيشار إليه لاحقا هكذا:.Al-Muaikel 1994

(33) Naveh, J. 1982 Early History of the Alphabet: An introduction to West Semitic Epigraphy and Paleography. Jerusalem. Leiden. p. 159. Fig 144.

سيشار إليه لاحقاً هكذا: Naveh, 1982

- العش، محمد، ١٩٧٣، نشأة الخط العربي وتطوره، مجلعة الحوليات ، مُثْر بسمة السورية، مجلد ٢٣، ص ٥٩، سيشار إليه لاحقاً هكذا: العش ١٩٧٣.

(٣٤) نولدكة، ثيودور، ١٩٦٣، اللغات السامية، ترجمه رمضان عبد التواب، مطبوعات، جامعة الرياض، ص ٧٣.

Grohmann, 1971: 17, Figs. 8a and 8b.

- ولفنسون، إسرائيل، ١٩٢٩، تاريخ اللغات السامية، ط١، التاليف والترجمة والنشر، مطبعة الاعتماد، القاهرة، ص ١٩٣، سيشار إليه لاحقاً هكذا: ولفنسون ١٩٢٩.

Grohmann, 1971 P:. 17 figs. 8a and 8b.

(35) Grohmann 1971: p. 83, figs. 48a.

- العارف، عارف، ١٩٦٠، المفصل في تاريخ القدس، ج١، ط١، مطبعة المعارف، مكتبة الأندلس، القدس، ص ١١٠، سيشار إليه لاحقاً هكذا: العارف ١٩٦١.

(36) Grohmann 1971: P.71.X. 1.

- نامي ۱۹۳۵: ۹۱.
- جمعة ١٩٦٩: ١٣٤-١٣٩.

(37) Grohmann, 1971:P. 72, PL.X,2

- (٣٨) منصور، حمدان عبد الرزاق حسين، ١٩٩٥، دراسة للنقوش العربية في المتحف الإسلامي بالقدس، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، ص ١٢. سيشار إليه لاحقا هكذا: منصور ١٩٩٥.
- الخريسنات، عبد الله أحمد عبد الله، ١٩٩٧، الكتابات العربية على الأثبار الإسلامية في بلاد الشام في الفترتين الأموية والعباسية. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، ص ٤١. سيشار إليه لاحقا هكذا: الخريسات ١٩٩٧.

(٣٩) جمعة كريم، نقش كوفي من وادى موسى. قيد التحكيم.

(40) Wiet, G. Steles Funereires. Tome I. Le Caire, 1930. P.3. P1.1.

سيشار إليه لاحقاً هكذا: .Wiet 1930

(٤١) الجبوري ١٩٧٧: ١٠٨.

الجبوري ١٩٩٤: ٥١-٥٢.

(42) Grohmann, 1971: 71, Pl.X, 1.

El-Hawary and Rached, H, 1932. Musee National Arab. Cataogue General.

Steles Funeraires I. Cairo. Pl. 1. no.1.

سيشار إليه لاحقاً هكذا: .El-Hawary and Rached 1932

- المصرف، ناجى زين الدين، ١٩٦٨، مصور الخط العربسي، المجتمع العلمسي العراقي، مطبعة الحكومة، بغداد، ص ٣٠٧.
  - المنجد ١٩٧٢: ١٤.
  - الجبوري ۱۹۷۷: ۱۰۹-۹۰۱،
    - III, 1AP1: PY.
    - الجبوري ١٩٩٤: ٥٣-٥٣.
  - (٤٣) الصندوق ١٩٥٥: ٣١٣-٢١٦.
    - المنحد ١٠٤: ١٩٧٢ شكل ٥٨.

Grohmann 1971: 71a, 80 b, fig. 45.

- (٤٤) العش ١٦٩٣: ٢٩١.
- البهنسي ١٩٧٥: ٢٠.
- (٥٥) العش ١٩٦٣: ٢٩١.
- البهنسي ١٩٧٥: ٢٠.
- (٤٦) العش ١٩٦٣: ٢٩١.
- البهنسي ١٩٧٥: ٢٠.
- (٤٧) الراشد ١٩٥٥: ٨٦.

(48) Sharon .M. 1997 Corpns Inscrintionum Arabicarum Pallaestinae, Vol. La Brill, Leiden ,New York, Koln. P.144, fig.55.

سيشار إليه لاحقاً هكذا: .Sharon 1997

- (٤٩) جمعة ١٩٦٩: ١٧٤ شكل ١٤.
  - (٥٠) الفقيه/ مخلاف: ص ٣٦٠.

- (51) Al-Muaikel 1994:147
- (٥٢) الطبري، تاريخ، ج١٤: ص ١٣٦.
  - (۵۳) الجبوري ۱۹۷۷: ۱۱۹.
- (٥٤) شرف الدين، أحمد، النقوش الإسلامية بدرب زبيدة، الأطلال ١، ص ٦٩، لوحـة ٩٤.
- (55) Grohmann 1971: 72, Pl. X,2.
- (56) Grohmann 1971: 72a, 84. Fig. 50, P1. XII, 2.
- (57) Berchem, M. 1900, Inscriptions arabes de Syrie. Memories. Institut Egyptien. 111/5, P. 4 17-540.
- (58) Musil, A. 1908 Zwei arabische Inschriften aus Arabia Petraea. WZKM 22, 8 1-85. Figs. 1-2.
- (59) Sharon 1997: 93-95, Figs. 41, 42, 43.
- (٦٠) الراشد ۱۹۹۰: ۱۸۳، النقش رقم ۳، ص ۳۰، النقش رقم ۷، ص ٤٠، النقس رقم ۲۱، ص ٤٠، النقش رقم ۲۱، ص ۸۳، النقش رقم ۲۱، ص ۸۳، النقش رقم ۲۵، ص ۱٤۷.
- (٦١) الفقيه/ مخلاف: النقوش ١-٣، ص ٢٠٢-٢٠٤، النقش رقم ٢ من نقوش قريـة مسعودة، ص ٣٥٧، والنقش رقم ٣ مـن مسعودة، ص ٣٥٨، والنقش رقم ٣ مـن محلة النصايب، ص ٣٨٨.
  - (٦٢) الفقيه/ السرين: النقش رقم ١، ص ١٣٨، والنقش رقم ٢، ص ١٣٨.
- (٦٣) غبان، على بن ابر اهيم، الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة، مدخل علم، ط١، ١٩٩٣: ٢٢١-٢٢٧، والشكل رقم ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٩، سيسًار إليه لاحقاً هكذا: غبان ١٩٩٣.
- (٦٤) الوحوش، محمد، ١٩٩٢، حلحول الأرض والشعب، دار الصباح للنشر، عملن،

ص ٥٢. سيشار إليه لاحقاً هكذا: الوحوش ١٩٩٢.

- منصور ۱۹۹۵: ۱۲.
- الخريسات ١٩٩٧: ٤١.
- (٦٥) العش ١٩٦٣: ١٨١-٢٨٨.
  - البهنسي ١٩٧٥: ٢٠.
- (۲۲) المنجد ۱۹۷۲: ۱۱۱-۱۱۱.
  - البهنسي ١٩٧٥: ٢٦-٢٧.
  - (۲۷) البهنسی ۱۹۷۰: ۲۱-۲۲.
- (۲۸) المنجد ۱۱۷۲: ۱۱۰-۱۱۲.
- (69) Imbert et Bacquey 1989: 260-267.
- (70) Creswell, K. A Short Account of Early Muslim Architecture. Beirut. 1968, New ed. P. 32, Pls. 5-7.

سيشار إليه لاحقاً هكذا: . Creswell 1968

- المنجد ۱۹۷۲: Fig. 72a, Pl. XI .۱۰٦: ۱۹۷۲ -
  - التل ۱۹۸۱: ۵۸-۲۱.
- (71) Al- Muaikel 1994: P1. LXI, 3; P1. LXIII, 7; P1. LXVIII, 17; P1. LXXVI: 39.
- (72) Grohmann, 1971: 17, Fig. 8c.

Bellamy, J. 1988 Two Pre Islamic Arabic Inscriptions Reversed, Jabal Ramm and Umm al-Jimal. **JAOS**, 108: 3~ P. 372-378.

سيشار إليه لاحقاً هكذا: Bellamy, 1988

(73) Miles, G. 1948: 240, fig. 1, P1. 17, 18a.

Grohmann 1971: 79b, fig. 44.

- المنجد ۱۹۷۲: ۱۰۱-۱۰۳.
- التل ١٩٨٠: ٢٩-٣٠ لوحة رقم ٤.
- (74) Grohmann 1971: P1. XIV.

Abbott, N. 1946 The Qasr Kharana Inscription of 92 HI 710 A.D., A New Reading. Ars Islamica. XI, P. 190-195.

سيشار إليه لاحقاً هكذا: Abbott 1946

(75) al-Muaikel 1994: Pl. LXIV, no. 9. Pl. LXIX, no. 22, Pl. LXXVII, no. 40.

(۷٦) الجبوري ۱۹۷۷: ۱۱۹.

- (77) Creswell 1968: 71.
- (78) Grohmann, 1971: 73a, 85. Fig. 53.

(٧٩) جمعة كريم وسلطان المعانى: نقش شاهدي...

(٨٠) جمعة كريم: ثلاث نقوش كوفية...

- (81) Walker, J. 1956 A Catalogue of the Arab-Byzantine and Post Reform Umaiyad Coins. University Press. Oxford. P. cii.
- (82) Littmann, E. 1919 Semitic Inscriptions Publications of the Princeton University, Archaeological Expedition to Syria in 1904-05 and 09. Div. IV. section A: Nabataean Inscriptions. 3 7-40. No. 41.
- (83) Naveh 1982: 159, fig. 144.
- (84) Grohmann 1971: 17, Figs. 8a, 8b.
- ولفنسون ۱۹۲۹: ۱۹۲.
  - نولدكة ۱۹۲۳: ۷۳.
- ظاظا حسن، ١٩٧١، الساميون ولغاتهم بالقرابات اللغوية والحضريسة للعرب، مكتبة الدراسات اللغوية، الاسكندرية، ص ١٧٤.

(٨٥) العنصر ١٩٨٤: ١٩٥٣–١٩٥٥ لوحة رقم ٣٨.

Grohmann 1971: 17, Fig. 8c.

Bellamy 1988: 372-78.

- العش ۱۹۷۳: ۲۷.
- الجبوري ١٩٧٧: ٥٥.

(87) Grohmann 1971: 71a, 80b, fig. 54.

- (89) Grohmann 1971: 71a, 80b. fig. 45.
- (90) Grohmann 1971: 83, fig. 48a.
- (91) Grohmann 1971: 72a, 83, fig. 48c.
- (92) Sharon 1997: 102, fig. 48a.

- (94) Grohmann 1971: 16.
- (95) Abbott, N. Arabic Paleography. The Development of Early Islamic Scripts. Ars Islamica, 8, P. 65-104.

- (100) Cantineau 1930 Le Nabatean, Vol. II. Osnadruck. 36.
- (101) Naveh 1982: 159, fig. 145.
- (102) Grohmann 1971: 16. P1.1.

(107) Grohmann 1971: 71, Pl. X 1.

(108) ElHawary and Rached 1932: 321-323, p1. III.

- جمعة ١٩٦٩: ١٣٣.
- الفعر ١٩٨٤: ١٦٤.
- الصندوق ١٩٥٥: ٢١٣-٢١٦.

(109) Sharon 1997: 103, fig. 48a.

- (۱۱۱) منصور ۱۹۹۵: ۱۲، شکل ۲.
- (112) Sharon 1997: 93, fig. 42.
- (113) Sharon 1997: 148, fig. 56.
- (114) Sharon 1997: 144, fig. 55.
- (115) Sharon 1997: 115, fig. 50.
- (116) Sharon 1997: 148, fig. 56.

(۱۱۷) غبان ۱۹۹۳: ۱٤۱.

(118) Sharon 1997: 98, fig. 45b.

- (١١٩) المعاني ومحاسنه ١٩٩٦: ٥٩، شكل رقم ٣.
- (١٢٠) الراشد ١٩٩٥: النقش رقم ١٥، لوحة رقم ٢٤، ص ٥٥.
  - (۱۲۱) الراشد ۱۹۹۰: ۱۷٤.
  - (۱۲۲) الفقيه/ مخلاف ۱۹۹۲: ١٧٤
- (۱۲۳) الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، ج٧، طبعة دار الحياة ، بيروت، ص ٧٠.
  - القلقشندي، صبح الأعشى، ج٣، ١٤٤-١٤٩.
    - (۱۲٤) منصور ۱۹۹۰: ۱۲-۱۷.
  - (١٢٥) غبان ١٩٩٣: شكل رقم ٥٠، ص ١٤١، وشكل رقم ص ١٤٥.
    - (١٢٦) الفعر ١٩٨٤: ٨٠٨.
    - (١٢٧) الفقيه/ مخلاف ١٩٩٢: النقش رقم ٦، ص ٣٦٠.

(128) Sharon 1997: 148, fig. 56.

(131) Mils 1948: 240, fig 1 pls. 17 and 18.

(133) Al- Muaikel 1994: Pl. LXIV, no 9; Pl. LXXIV, no. 33.

(135) Sharon 1997:144, Fig. 55.

(136) Sharon 1997:148 Fig. 56c.

العسيلة بمكة المكرمة، عالم المخطوطات والنوادر. مجلد ٢، عدد ١، ص ٢٧.

(138) Sharon 1997: 94, fig. 42, 43.

(140) Al - Muaikel 1994: P1 . LXIII,-no. 7, 8.

(141) Sharon 1997: 102, fig. 48 a.

(144) A1-Muaikel 1994:165. P1 . LXIX, no .19.

(146) Grohmann 1971: 72b, 83. Fig. 48c.

(148) Sharon 1997: 115, fig. 50 a.

(149) A1-Muaikel 1994: P1 LXIII, no 7, p1. LXXVII, no .41.

(152) Sharon 1997: 115, fig. 50 a.

(153) Sharon 1997: 144, fig. 55 a.

(154) Sharon 1997: 79, fig. 44.

## نقش شاهدي لمحمد بن حالتهن عبد الملك بن الحرث بن الحكم من العدبانية بجنوب الأردن … …..

(156) A1-Muaikel 1994:148-144. P1 . LXIII, no .7.

- (١٥٨) الفعر ١٩٨٤: ١٩٣٣–١٩٦.
- (١٥٩) جمعة كريم: ثلاثة نقوش...
  - (۱۲۰) مایسة ۱۹۹۱: ۱۱۳.
- (161) Miles 1948: 240, fig, 1. Pls 17, 18a.
- (163) Sharon 1997: 115, fig. 50.
- (164) Negeh. A. 1967 New Dated Nabatean Graffi from the Sinai **IEJ 17**. 250-255.

(165) Majeed Khan and Ali al-Maghannam 1982.

(167) Gruendler 1993: 122.

(169) Sharon 1997: 144, fig. 55.

### ملخص

نقش شاهدي لمحمد بن خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكــم مـن العدناتية بجنوب الأردن: دراسة نقشية تحليلية:

تناول هذا البحث دراسة لشاهد ضريح أحد الأمراء والأمويين، المسمى بمحمد بن خالد ابن عبد الملك بن الحرث بن الحكم، والذي استوطن قرية العدنانياة (محنا قديماً) بجنوب الأردن.

فرغ النص الكتابي باستعمال الخط الكوفي الجاف، الذي عمّ استخدامه ما بين القسرن الأول والقرن الثالث الهجري. كما تعود أهمية هذا النقش إلى أنه يحمل اسم أحد أبناء والي المدينة خالد بن عبد الملك (ما بين ١١٤-١١٩هـ)، وبسلسلة نسب كاملة. كما يحمل هذا الشاهد تاريخاً محدداً لوفاة صاحبه، مما يجعله مهما لأغراض الدراسات الخطية المقارنة. وتبين هذه الدراسة استمرارية التواجد الأموي فسي جنوب الأردن خلال العصر العباسي الأول.

#### **Abstract**

The Tombstone of Mohammad Ibn Khalid Ibn 'AbdalMalik Ibn al-Harth Ibn al-Hakam from the Village of al'Adnanyah in the Southern Part of Jordan: An Analytical and Epigraphical Study

This research aims at studying a tombstone of an Umayyad prince, named Muhammad Ibn Khalid Ibn Abdal-Małik Ibn a!Harth Ibn alHakam, who had been settled in the southern part of Jordan.

Kufic style letters, which was used in the first to the third century after Hijra (7th- 9th cen.A.D), are used in writing the text. This inscription carries the name Mohammad, son of al-Madina governor, Khalid ibn abdal-malik (114-119 H.), with a full ancestral tine. Moreover, the inscription carries a definite dating, so it could be used for the comparative studies of the Arabic calligraphy. This study pointed out that the Umayyad settlement continued in the southern part of Jordan during the Abbasid period.

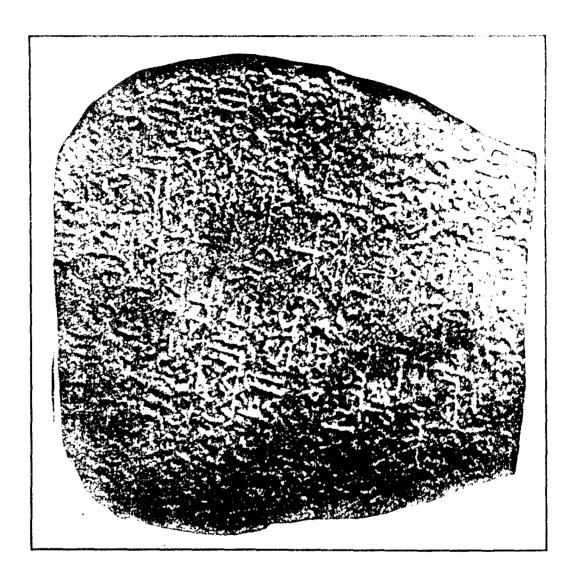

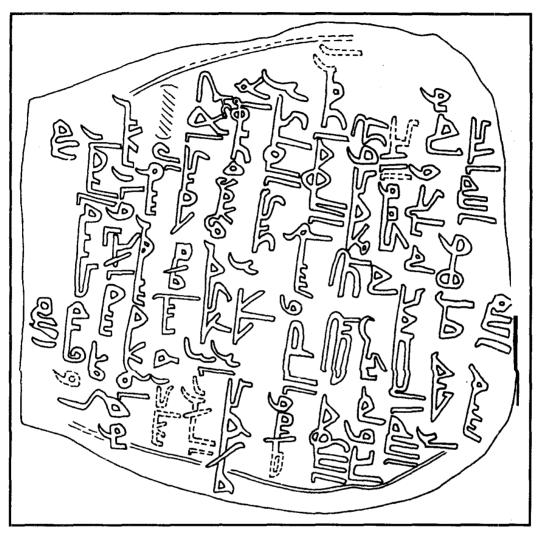

شكل رقم ١ أشكال الحروف في شاهد ضريح محمد بن خالد

|                 | ··-                         | أشكاك الحروف     |              | ;                            |
|-----------------|-----------------------------|------------------|--------------|------------------------------|
| ملتميق بالنهابة | ملنصق بالوسط                | ملتمين بالبداية  | منهرد        | العرود                       |
|                 |                             | <b>a a a a</b>   | <b>a</b> l   | اف الر<br>البدائد            |
| 1               | 1 }                         |                  | A LEWINIUM P | نۇنىپ                        |
|                 | 23-                         | ø                |              | الباء                        |
|                 |                             | ع<br>ع           |              | ı W                          |
|                 | 8                           | <del>-</del>     |              | الجيم                        |
|                 | 3 th 4 pt 21 d              | 4225             |              | الحاء                        |
| :               |                             |                  |              | الناء                        |
| \$\$\$I\$\$\$   | 7                           |                  |              | لوال                         |
| 0016850         |                             | <del></del>      |              | لرار                         |
|                 | محص                         | ಮತ್ತು ಮುಂ. ಮತ್ತು |              | لسين                         |
|                 |                             | -mm              |              | لشبق                         |
|                 | / <b>=</b>                  | ~ <u>~</u>       |              | لعباد                        |
|                 | គ ធ                         | BILE             |              | مين                          |
|                 | થ                           | <b>4</b> 3       |              | لغين                         |
|                 | * 4.                        |                  |              | لغاء                         |
|                 | !                           | A                | _            | لقاف                         |
| <u>\$</u>       | <u>s</u> &                  | <b>5</b> 5       |              | نكاف                         |
| رْ              | 1114 [11] [ [ ] [ ] [ ] [ ] | 11111            | ď            | مدم                          |
| 4000000         | ₽ \$ ♥ ♥ ▼ ▼ ▼              | 9 அ அ இ 🗗 🤊      |              | ايم                          |
| 21 - 1500       | ے مم                        |                  |              | لفوت 🔻                       |
| <u></u>         | <b>~</b> ◆◆ <b>\$</b>       | <b>3</b>         | 4 &          | لياء                         |
| 999 B           | _                           |                  | 99999 9      | لواو                         |
|                 | ۵ ۵                         | 0900             | <b>L</b>     | لياء<br>زيد نڪرة<br>زيد نڪرة |
|                 |                             | _                | 8.4          | بهمتاس :                     |

شكل رقم ٢ اللوحة التفريغية لشاهد ضريح محمد بن خالد

## الحمى بين الجاهلية وصدر الإسلام

الدكتورة غيداء خزنة كاتبي الأردن

## الحمى بين الجاهلية وصدر الإسلام

# الدكتورة غيداء خزنة كاتبي الأردن

#### الملخص

يتناول هذا البحث موضوع الحمى بين الجاهلية وصدر الإسلام.

إذ ارتبط ظهور الحمى قبل الإسلام بشح الموارد في الجزيرة العربية، وعدم كفاية أماكن الرعي والماء، وهذا أدى إلى التنافس بين القبائل للحصول على مساحة من الأرض للرعى فيها، والحفاظ عليها.

يقوم سيد القبيلة عادة بحمي الحمى للقبيلة، هذا إلى جانب ظهور أحماء خاصة بالشيوخ والأقيال.

وبمجيء الإسلام، أعلن الرسول (ص) إباحة الكلأ والماء والنار، وفي نفس الوقت لــم يلغ حمى القبائل التي أسلمت، ولكنه وجّه الحمى بالنسبة للمستقبل، بأن جعل مصلحــة الدولة أساساً له.

وأنشأ الرسول (ص) أول حمى، وسار الخلفاء الراشدون في أثره وحمــوا الأحمـاء لمصلحة الدولة، وقد أثار هذا الأمـو حفيظة بعض القبائل ربما لتضييقه على مجالات الرعي لهم.

وفي البلاد المفتوحة أنشئت أحماء القبائل المقاتلة في مراكزها الجديدة، في الكوفة والبصرة والشام، وتم ذلك زمن الراشدين والأمويين. ولكننا لا نسمع ما يذكر عن أوضاع الأحماء حتى خلافة عمر بن عبد العزيز الذين أعلن إباحة الحمى للمسلمين، وربما كان ذلك نتيجة التذمر من استعماله.

وأخيراً جاء العباسيون وقرروا الغاء أحماء الدولة.

#### المقدمة:

إن شحّ الموارد وقلة المياه (١)، إلى جانب التكاثر البشري المستمر، خلــق جــواً مــن التنافس بين القبائل للحصول على المرعى، والاستفادة منه لفترة تطـــول أو تقصــر، وربما كان هذا، مع طبيعة الأوضاع في البوادي، أصل نشأة الحمى.

والحمى هو المكان الذي فيه الكلأ ويحمى من الناس أن يرعوه  $(^{7})$ ، وهو مظهر من مظاهر قوة القبيلة، يحمى لفائدتها وتمنع غيرها من التعرض له، وقيل هذا شيء حمى.. أي محظور لا يقرب $(^{7})$ ، وهو في هذا خلاف المباح $(^{1})$ ، والسمة الأساسية للحمى أن يترك دون حرث.

### الحمى في الجاهلية:

يقوم سيد القبيلة أو شيخها في العادة بإعلان الحمى وتحديده (٥)، كما فعل كليب بن وائل سيد ربيعة (7) بحمى ضرية (7)، ويكون الحمى في هذه الحالة للقبيلة كلها.

وهناك إشارة إلى أحماء خاصة بالشيخ أو الملك قبل الإسلام، كما هو حال حمى ملوك كندة (^)، ويصدق هذا على محاجر (<sup>()</sup>) (المفرد محجر) أقيال اليمن، حيث كان لكل واحد منهم حمى خاص لا يرعاه غيره ((''). وهذا مفهوم بالنسبة لمجتمعات مستقرة يختلف وضعها عن قبائل رحالة.

وكان التجاوز على الحمى عاملاً في الاقتتال بين القبائل، ولبعض أيام العرب كالأيام بين بكر بن وائل وتميم (١١)، وبين بكر وتغالب أيضاً (١٢١)، علاقة بقضية الحمى. وتستطيع القبيلة القوية أن تحافظ على حماها فترة من الزمن، ولكنها قد تستبيح حمى قبيلة أضعف، "ليخرجن الأعز منا الأذل"، ويظهر هذا واضحاً في بعض قصائد الفخر، كقول أبي النجم العجلى مفاخراً بيوم ذي قار:

نحن أبحنا الريب ف للممتار يوم استلبنا رايب ف الجبار بأسفل البطحاء من ذي قار (١٣)

وقد يغطي الحمى مساحة واسعة من الأراضي، فكانت مساحة حمى الربذة ( $^{(1)}$ ) مشللًا بريدا $^{(0)}$  في بريد $^{(1)}$ ، وكان حمى ضرية في بادئ الأمر سلتة أميال من كل ناحية  $^{(1)}$ ، ثم زاد زيادة لم تحددها الرواة  $^{(1)}$ .

ويشترك في الحمى عشائر وبطون عديدة أحياناً. ومن ذلك أن حمى ضرية شـــاركت فيه بطون عديدة كبني الأضبط بن كلاب  $(^{(1)})$ , وبني الأدرم  $(^{(1)})$ , وبني بجير  $(^{(1)})$ . كمـــا كان في حمى ضرية حقوق لسبعة أبطن من بني كلاب وهم أكثر الناس أملاكاً فـــي الحمى  $(^{(1)})$  وحقوق لعني  $(^{(1)})$ , وأسد  $(^{(1)})$ , وبني ضباب  $(^{(1)})$ , أما حمى أمّرة فشاركت فيه غني وأسد  $(^{(1)})$ .

وقد تقسم أراضي الحمى إلى نواج حسب العشائر المشاركة فيه، ويكون في كُل ناحيـة عين ماء أو أكثر، ففي حمى ضرية كان لبني عبس ستة أمواه ولبني أسد مثلها (٢٦).

واستخدمت طرق عديدة لتحديد نطاق الحمى، كاستعواء كلب وتحديد مساحة الحمسى بمنتهى صوته، يقول الشافعي في ذلك: "كان الرجل العزيز من العرب إذا انتجع بلداً مخصباً أوفى بكلب على جبل...، ثم استعواه ووقف له من يسمع منتهى صوته

<sup>·</sup> البريد حوالي ٢٤ كم. انظر: هنتس، المكابيل، ص ٨٢.

بالعواء، فحيث بلغ صوته حماة من كل ناحية..."<sup>(٢٨)</sup>، وهذه الإشارة قد تفسر ما ين<sub>ه</sub>كـــر<sup>°</sup> عن كليب بن وائل باتخاذ الحمى<sup>(٢٩)</sup>.

وقد يؤشر الحمى بطريقة غرز الرمح في الأرض، وهذا ما قام به عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن الدؤل بن حنيفة، عندما خرج بأهله وماله يتتبع المرعى والماء، فلما أتسى حجراً لاحظ أنها أرض ذات شأن، فركز رمحه في الأرض واندفع بفرسسه وحجز ثلاثين داراً وثلاثين حديقة (٢٠).

إن الرمح يمثل القوة التي تسند الحمى، أما فكرة دفع الفرس فالغاية منها تحديد نطاق الحمى، ابتداء بمكان الرمح وانتهاء بالمكان الذي يستطيع الحصان الوصول إليه راكضاً.

واستخدمت طرق أخرى للإشارة إلى الحمى، منها استعمال أخشاب عليها ثياب سود تدل على موضع الحمى (٢١).

وظهرت أشكال أخرى للحمى وهي أحماء الآلهة، فيذكر أن قريشاً حمت للعزى (صنم تعبده غطفان)، شعباً من وادي حُراض يقال له سُقام يضاهون به حررم الكعبة  $(^{(77)})$ ، وكان هناك حمى لغلُس (صنم تعبده طي) $(^{(77)})$ ، وحمى لذي الشرى (وهو صنم لدوس) $(^{(27)})$ ، وحمى لجلسد (صنم تعبده كندة وحضرموت)، ترعى به "سوامة وغنمة" $(^{(67)})$ . وهذه ليست أحماء للرعي، وإنما هي أماكن آمنة في ظل الآلهة، لمن ينزل فيها من أفراد أو قوافل، ولذلك فإن كلمة حرم هي المصطلح المناسب لها.

وهكذا يبدو أن الإمكانيات المحدودة وشح الموارد في الجزيرة قبل الإسلام، هي التي أدّت إلى ظهور أحماء خاصة في الغالب للقبائل، هذا إلى ظهور أحماء خاصة في جهات أخرى من الجزيرة، كانت للملوك والأقيال.

### الحمى في الإسلام:

جاء الإسلام ونظر الرسول (ص) في مشكلة الماء والمرعى، وما ترتب عليها من خلافات وحروب بين القبائل.

أعلن الرسول (ص) أن الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ، حيث قال: "ثـــلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار "(٢٦).

والمراد بالماء "ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها"، والمراد بالنار "الشجر الذي يحتطبه الناسي من المباح فيوقدونه"، وبالكلا "الكلا المباح الدي لا يختص بأحد" (٢٧). وأشار أبو عبيد إلى إباحة الكلا موضحاً: "... وذلك أن ينزل القوم في أسفارهم وبواديهم بالأرض فيها النبات الذي أخرجه الله للأنعام، مما لم ينصب فيه أحد بحرث ولا غرس ولا سقي، ... ليس لأحد أن يحتظر منه شيئاً دون غيره، ولكن ترعاه أنعامهم ومواشيهم ودوابهم معاً... "(٢٨).

وأعاد الرسول (ص) النظر في الحمى بأن جعله لمصلحة الأمة، فأعلن أنه: "لا حمى إلا لله ورسوله" (٢٩)، وفي ذلك منع إحداث أحماء قبيلة جديدة أو أحماء خاصة بسادة القبائل.

وقد علَق الشافعي على قول الرسول (ص): "لا حمى إلا شه ورسوله" بأن الحمى كان لصلاح عامة المسلمين (٤٠٠).

وفي هذا الاتجاه نهى رسول الرسول (ص) عن حماية ما تناله أخفاف الإبل من الأراك وهو مرعى لها-('ئ)، فقال: "لا حمى في الأراك"(٢٠).

ولكن الرسول (ص) أقر أحماء لبعض القبائل عندما جاؤوا إليه مسلمين فيذكر أنه حمى لأهل جرش حمى حول قريتهم، وكتب لهم كتاباً جاء فيه: "فمن رعاه من الناس فماله سُحتُ" (٢٠٠)، وحمى لبنى عذرة واديهم بطلب من عنترة العذرى (٢٠٠).

وأقر حمى خاصة لبعض الأفراد أيضاً، فحمى لهلال المتعاني وادي سلبة مقابل عُشو عسل نحله. وهذا عسل بري، لكن يبدو أنه بكثرة، فجاءت الاستفادة منه مقابل دفع العشر (٥٠)، كما حمى الرسول (ص) لأبي سيارة المتعي من قيس عيلان - جبلاً فيه نحل له (٢٠).

وقد يظن أن الحمى مثل وبالتحديد الحمى الخاص مثل الإقطاع (٢٠٠)، ولكن الإقطاع في هذه الفترة يعنى التملك والدوام وليس الحمى كذلك.

واتجه الرسول (ص) إلى تأمين حاجات الأمة، وابتدأ بأن حمى النقيع ( $^{(4)}$ )، أو غرز النقيع ( $^{(4)}$ )، في مكان بينه وبين المدينة عشرون فرسخاً، لترعى فيه خيل المقاتلة فسي سبيل الله ( $^{(4)}$ )، وإبل الفيء والصدقة  $^{(4)}$ .

وترد إشارات تبيّن أن أبا بكر حمى البقيع (٢٥)، وقيل النقيع (٣٥)، والثابت أن الرسول (ص)، وقد (ص) هو الذي حمى النقيع. وهو من أفضل الأحماء، التي حماها الرسول (ص)، وقد نوّه الرسول (ص) بهذا الحمى فقال: "حمى النقيع نعم مرتع الأفراس، يحمى لهن، ويجاهد بهن في سبيل الله تعالى (٤٥٠).

ورسم الرسول (ص) حدود هذا الحمى باستخدام رجل صيت، يقول البكري في ذلك: "إن النبي صلّى الصبح في مسجد بأعلى عسيب، وهو جبل بأعلى قاع النقيع، ثم أمر رجلاً صيتاً فصاح بأعلى صوته، فكان مدى صوته بريداً، وهو أربعة فراسخ ، فجعل ذلك حمى طوله بريد وعرضه الميل • (٥٠).

وحمى الرسول (ص) إلى جانب (النقيع) أحماء أخرى كالحمى فسي وادي نِسْعُ  $(^{(\circ)})$ ، وهي للخيل المضمرة  $(^{(\circ)})$ .

<sup>·</sup> الفرسخ حوالي ٦ كم. انظر: هنتس ، المكابيل، ص ٩٤.

الميل = ٣/١ فرسخ أي حوالي ٢ كم. المرجع السابق، ص ٩٥.

القضاء على تمردهم.

و سبايا كثير هَ<sup>(٦٣)</sup>.

وكثيرا ما تحدث الفقهاء عن هذا النوع من الحمى (حمى الأمة) لفائدة المسلمين (حمى أما أبو بكر فقد حمى الأبرق (١٦)، وكان الصدقة (١٠)، وهي حمى الأبرق (١٦)، وكان الأبرق لعبس وذبيان الذين تمردوا في أول الردة، فلما تغلّب أبو بكر عليهم أخذ الأبرق لفائدة المسلمين (١٦). وهذا مثل لأحماء تعود للمرتدين وصادرها أبو بكر إنسر

وقد يصدق هذا على أحماء ملوك (شيوخ) كندة، كما يفهم من إشارة اليعقوبي بقوله: "... وكان لكندة ملوك عدة يتسمون بالملك ولكل واحد منهم حمى لا يرعاه غيره، فأغار زياد بن لبيد البياضي- ليلاً وهم في محاجرهم فأصاب الملوك... وسبى النعم

وسار عمر بن الخطاب على نهج الرسول في الحمى، فأقر في بادئ الأمر حمل والديين لأحد بطون (فهم) كان الرسول (ص) قد وافق على حماية هما لقاء عشر عسلهم (١٤٠).

ثم التفت إلى حمى الأمة فوسعه، إذ يذكر أنه حمى النقيع أو ثبته لإبل الصدقة ولخيال المقاتلة (١٠٠)، وحمى نقيع الخضمات (١٦٠)، لخيل المقاتلة (١٠٠)، وحتى الربذة لخيل المقاتلة ولإبل الصدقة (١٨٠)، وجعل اتساعه بريداً في بريد (١٩٠).

ويعتبر حمى الربذة من أهم المناطق الرعوية في الجزيرة العربية، إذ يشتمل على أنواع عديدة من الأشجار والنباتات يصل عددها إلى أكثر من خمسين نوعاً  $(^{(V)})$ . وقد نوء الرسول  $(^{(O)})$  بهذا الحمى فقال: "لنعم المنزل الحمى لولا كثرة حياته" $(^{(V)})$ .

ويشان في بعض المصادر إلى حمى الشرف مع الربذة (٢٧)، وهذا الربط يشير إلى أن عمر حمى الربذة في بادئ الأمر، ثم توسع بالحمى إلى نجد باتساع حاجة الأمة إلى ي

الخيل، بالإضافة إلى تزايد الصدقة، فحمى في الشرف -كبد مجد- حمى ضرية ، وهو من أكبر الأحماء، فيقال إنه يمتد من ضرية إلى المدينة (٢٢).

وكان عمر أول من حمى هذا الحمى لإبل الصدقة وخيل المقاتلة، وجعل اتساعه ستة أميال من كل ناحية من نواحي ضرية (٧٤).

واتذذ عمر الخيل في الأمصار لاستعمال المقاتلة عند الحاجة. فقد اتخذ في الكوفة مثلاً أربعة آلاف فرس، ويشرف عليها سلمان بن ربيعة الباهلي. واتخذ في البصرة من الخيل نحو ذلك، ويشرف عليها جزء بن معاوية (٥٠٠). ويفترض أن يكون لهذه المجموعات من الخيل أحماء قريبة. فقد ذكر سيف ابن عمر (ت. ١٨٠هـ/ ٢٩٧م)، أنه "كان لعمر أربعة آلاف فرس في عدة لكون إن كان، يشتيها في قبلة قصر الكوفة وميسرته، ومن أجل ذلك يسمى ذلك المكان الآري إلى اليوم، ويربعها فيما بين الفرات والأبيات من الكوفة مما يلي العاقول، فسمته الأعاجم (آخر الشاهجان)، يعنون معلف الأمراء. وكان قيمه عليها سلمان بن ربيعة الباهلي في نفر من أهل الكوفة... وبالبصرة نحو منها، وقيمه عليها جزء بن معاوية... "(٢١).

ووجه عمر بن الخطاب عناية خاصة لرعاية الحمى والحفاظ عليه، فكان يتفقده بنفسه أحياناً  $\binom{(Y)}{}$ ، أو يعهد بذلك إلى ولاة يعينهم لهذا الغرض $\binom{(Y)}{}$ .

فقد استعجل مولى له يدعى هنياً على حمى الربذة، وأوصاه بالضعفاء من العامة (رب الصريمة والغنيمة)، وطلب إليه التيسير عليهم دون الأغنياء في الإفادة من الحمى، حيث قال: "ويحك ياهني اضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم، فإن دعوته مجابة، ادخل لي رب الصريمة ورب الغنيمة، ودعني من نعم عثمان بن عفان وابن عوف، فإن ابن عفان وابن عوف إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى المدينة إلى نخل وزرع، وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاءني يصيح: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، والماء والكلأ أهون على من أن أغرم له ذهباً أو ورقاً. والله والله إن هدنه

لبلادهم، قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، ولولا هذا النعم الــــذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس من بلادهم شيئاً (٢٩).

ومع ذلك ظهرت اعتراضات على الحمى، مما يشعر بأن بعض الجههات له تكن مرتاحة له، لأنه شمل أراضي كانت في الماضي مراعي لبعض القبائل، فسأثر علسي مجالها في الرعي. فقد اعترض رجل من بني ثعلبة على إجراءات عمر في الحمسى قائلاً: "يا أمير المؤمنين، حميت بلادنا، قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام، يرددها عليه مراراً، وعمر واضع رأسه، ثم إنه رفع رأسه إليه فقال: البلاد الله وتحمى لنعم مال الله، يحمل عليها في سبيل الله(^^). فجاء جواب عمر يؤكد مصلحة الأمة. إذ كان يحمل من حمى الربذة في سبيل الله على أربعين ألف بعير في العام الواحد (^^).

وآلت الخلافة إلى عثمان، فسار على نهج أسلافه في الحمى، ولكنه وسع في الحمـــــى وبخاصة حمى ضرية لزيادة إبل الصدقة (<sup>٨٢)</sup>.

وقد أوضح عثمان ذلك بقوله للمقاتلة الذين قدموا من مصر إلى المدينة أثناء الفتنـــة: "أما الحمى فإن عمر حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة فلما وليت زادت إبـــل الصدقــة فزدت في الحمى لما زاد في إبل الصدقة(٨٢).

وقد انتقدت سياسة عثمان، وبخاصة من مقاتلة مصر الذين شاركوا في الخروج عليه، فاتهموه بأنه حمى الحمى  $(^{(*)})$ ، وأنه "حمى المراعي حول المدينة كلها من مواشي المسلمين كلهم إلا عن بني أمية" $(^{(*)})$ ، كما ترد إشارات إلى أن عثمان كان أول من حمى الحمى لأبل الصدقة $(^{(*)})$ ، وأنه حمى النقيع لإبل المسلمين $(^{(*)})$ ، إضافة إلى أنه زاد في الحمى عما حماه عمر $(^{(*)})$ .

ومن الواضح أن بعض النقد لا أساس له، فقد كان الحمى بما فيه حمى التقيع قبله، وقد أشار عثمان إلى ذلك بقوله: "وقالوا: وحميت حمى، وإني والله ما حميت حُمي قبلي، والله ما حموا شيئاً لأحد ما حموا إلا غلب عليه أهل المدينة، ثم لم يمنعوا من رعيسه أحدا واقتصروا لصدقات المسلمين يحمونها لئلا يكون بين من يليها وبين أحد تنازع، ثم ما منعوا ولا نحوا منها أحداً إلا من ساق در هما، وما لي من بعير غير راحلتيسن، ومالي ثاغية ولا راغية، وإني قد وليت وإني أكثر العرب بعيراً وشاء، فما لي اليسوم شاة ولا بعير غير بعيرين لحجي..."(٩٠).

ويبدو أن عثمان سمح لبعض المتنفذين من قريش، بالإفادة من الحمى مما أثار النقمة عليه، ويفهم هذا من قوله للمحاصرين له في الفتنة: "جاءتني قريش فقالوا: إنه ليسس من العرب قوم إلا لهم حمى يرعون فيه... فنفلت ذلك لهم، فإن رضيتم فاقروا، وإن كرهتم فغيروا أو فلا تقروا"(١٩).

ويظهر أن النقد شمل بعض أقرباء عثمان بالنسبة للحمى، إذ رد عثمان على منتقديه: "إن وجدتم فيه (أي الحمى) بعيراً لآل أبي العاص فهو لكم "(٢٠).

ويشار بعد هذا إلى بوادر خلاف بين رعاة الإبل وبين المشرفين على الأحماء، وهذا مما زاد في النقمة (٩٣).

وترد إشارات إلى الأحماء في الأمصار، وكان طبيعياً أن نقام أحماء فيها، لحاجه القبائل الخارجة في الفتوح، ثم التي التحقت بها بعدئذ في الأمصار إلى توفير مراعي لخيلهم وإبلهم ومواشيهم. وكانت المنطقة الواقعة شمال الكوفة حتى الأنبار، مشهورة بوفرة مراعيها، فصارت بعد الفتح حمى لأهل الكوفة، يمتد بين الجزيرة وظهر الحيرة (٩٤).

وقد شمل النقد تصرف بعض الولاة في الحمى، إذ ترد إشارة إلى أن الوليد بن عقبة، والى الكوفة، استعمل الربيع بن مري بن أوس الطائي على الحمى فيما بين الجزيرة وظهر الحيرة (<sup>(۹۰)</sup>، فمنع (أبا زبيد الطائي) و (تغلب) معه من الرعسي فسي الحمسى، فاشتكى أبو زبيد إلى الوليد فنحى الربيع عن الحمى، وسمح لأبي زبيد وتغلب بالرعي فهه (<sup>(۱۱)</sup>).

وترد إشارات قليلة إلى الأحماء في العصر الأموي، فيذكر أن سعد بن حميل بن شبث كان على حمى للخيل أيام معاوية (٩٧)، ويذكر أن عبد الواحد ابن عم عبد الملك بن مروان حمى مرج عبد الواحد (وهو بالجزيرة الفراتية) للمسلمين (٩٨).

ولكن يظهر أن طريقة الإفادة من الحمى استمرت سبباً للمشاكل أو للتذمر ربما نتيجة تدخل المتنفذين. مما دفع الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى إباحة الأحماء للنساس (۴۹)، فأصدر أمرا أشار إلى ضرورة الأحماء وجدواها في البداية، ثم إلى ما لحقها من سوء الاستعمال، لذا قرر إباحتها.

وجاء في أمر الخليفة" ونرى أن الحمى يباح للمسلمين عامة، وقد كانت تحمى فتجعل فيها نوعاً من الصدقات، فيكون في ذلك قوة ونفع لأهل فرائض الصدقات. وأدخل فيها وطعن فيه طاعن من الناس، فنرى فيء ترك حماها والتنزه عنها خيراً إذا كلان ذلك من أمرها، وإنما الإمام فيها كرجل من المسلمين، وإنما هو الغيث ينزله الله لعباده فهم فيه سواء"(١٠٠).

إن إباحة الأحماء لا يعني الغاءها، كما أنه لا يتبين إن كانت الإباحة استمرت بعد عمر بن عبد العزيز.

وجاء العباسيون، واتجهوا إلى إحداث جيش نظامي من العرب وغيرهم. وصارت مسؤولية الدولة أكبر وأشمل، ولم يعد للأحماء دور يذكر، فكان الاتجاه نحو الغائها.

وقد بدأ أبو العباس بأن أقطع حمى ضرية إلى معروف بن عبد الله بن حبان (خال زوجته أم سلمة المخزومية)، فباعه بدوره إلى السري بت عبد الله الهاشمي عامل

اليمامة، ومنه انتقل بيعا للى جعفر بن سليمان وولده من بعده (١٠٠١). وجاء المهدي فأنهى الأحماء (١٠٠١).

ولم يكن الرأي الفقهي بعيداً عن الواقع، فقد اتجه أبو يوسف إلى فكرة إباحه المهاء والكلأ والنار ورفض منعها عن أحد من الناس، فقال: "وكذلك أهل البادية إذا أسلموا على مياههم وبلادهم فلهم ما أسلموا عليه، وهو في أيديهم وليس لأحد من أهل القبلئل أن يبني في ذلك شيئاً يستحق به منه شيئاً، ولا يحفر فيه بئراً يستحق به شيئاً، وليس لهم أن يمنعوا الكلأ ولا يمنعوا الرعاء ولا المواشي من الماء ولا حافراً ولا خفاً في البلدة..."(١٠٣).

#### الهوامش

- Degoje, M. J., Arabia, **El)** pV**3**673-377. (1)
- (۲) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت. ۱۱۷هــــ/ ۱۲۱۱م)، لسان العرب، (۱۰) جزءاً، دار صادر، بـــيروت، ۱۹۵۰–۱۹۵۱م، ج۱، ص ۱۹۹۰.
- الأزهري، محمد بن أحمد (ت ٣٧٠هـ/ ٩٨٠م). كتاب تهذيب اللغة، (١٥) جزءاً، تحقيق عبد السلام محمد هارون، المؤسسة المصريـة العامـة للتأليف والنشر، ١٩٦٤م، ج٥، ص ٢٧٤، وسيشار إليه على النحو التالي: الأزهـري، تهذيب.
- ابن عبد الحق البغدادي، صفي الدين عبد المؤمن (ت. ٧٣٩هـ/ ١٣٣٨م)، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (وهسو مختصر معجم البلدان لياقوت)، (٣) أجزاء، تحقيق وتعليق على محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، ١٩٥٤م، ج١، ص ٤٢٨. وسيشار إليه على النحو التالي: ابن عبد الحق، مراصد.
- الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب (ت ١٨٨هـ/ ١٤١٤م)، القاموس المحيـط (٤) أخزاء دار الفكر ، بيروت، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧١م، ج٤، ص ٣٢٢، وسيشار إليــه على النحو التالي. الفيروز أبادي- المحيط.
- "المغانم المطابة في معالم طابة"، (قسم المواضع) تحقيق حمد الجاسر، منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض، ١٣٨٩هـــ/ ١٩٦٩م، ص ١٢٠. وسيشار إليه على النحو التالي: الفيروز أبادي، المغانم.

- علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، (١٠) أجسزاء، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٦م، مكتبة النهضة، بغداد، ج٧، ص ١٤٩ وسيشار إليه على النحو التالى: على، المفصل.
- (٣) الجوهري، اسماعيل بن حماد (ت ٣٩٣هـ، ١٠٠٢م)، الصحاح (تـاج اللغـة وصحاح العربية)، (٦) أجزاء، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط٢، دار العلـم للملايين، بيروت، ١٩٧٩م، ج٦، ص ٢٣١٩. وسيشار إليه على النحو التـالي: الجوهري، الصحاح.
- (٤) ابن سيده، على بن اسماعيل (ت ٤٥٨هـ/ ١٠٥٥م). المخصص، (١٧) جزءاً، تحقيق جماعة من علماء الأزهر، المطبعـة الأميرية، دار الفكر، القاهرة، ١٣٢١هـ/ طبعة جديدة بالأوفست) ج٠١، ص ٢١١. وسيشار إليه على النحو التالى: ابن سيده، المخصص.
- (°) الهمذاني، الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت ٣٦٠هــــ/ ٩٧٠م). صفة جزيرة العرب، تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي، منشورات دار اليمامـــة للبحـث والترجمة والنشر، الرياض، ١٩٧٤م، ص ٣٢٣. وسيشار إليه على النحو التالي: الهمذاني، صفة.
- الماوردي، علي بن محمد بن حبيب (ت. ٤٥٠هـ/ ١٠٥٨م)، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٨هـــ/ ١٩٧٨م,، ص ١٨٦. وسيشار إليه على النحو التالى: الماوردي، الأحكام.
- ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله الرومسي البغدادي (ت ٦٢٦هـــ/ ١٢٢٨م)، معجم البلدان، (٥) أجزاء، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٧٧م، ج٢، ص ٣٠٨. وسيشار إليه على النحو التالى: ياقوت، معجم البلدان.
  - ابن عبد الحق، مراصد، ج١، ص ٤٢٨. الفيروز أبادي، المغانم، ص ١٢٠.

وسيشار إليه على النحو التالي: الآلوسي، بلوغ.

- الخولي، البهي، الثروة في ظل الإسلام، ط٣، دار الاعتصام، القاهرة،١٣٩٨هـ/ ١٠٤٨م، ص ٢٠١.
- (٦) هو كليب بن ربيعة بن الحرث بن زهير، وكان اسمه وائلاً فلما حمى كليبه الكلا، قيل أعز من كليب وائل، وغلب هذا الاسم عليه، انظر:
- الألوسي، جمال الدين أبو المعالي محمود شكري (ت ١٣٤٢هـ/ ١٩٢٤م)، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، (٣) أجزاء، عني بشرحه وتصحيحه وضبطه محمد بهجة الأثري، ط٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٨٩٦م، ج٣، ص ٣٣.
- (٧) ضرية: صقع واسع بنجد ينسب إليه حمى ضرية. انظر: ياقوت، معجم البلدان، ج٧، ص ٤٥٧. الفيروز أبادي، المغانم، ص ٢٢٨.
- البغدادي، عبد القادر بن عمر (ت ١٠٩٣هـ، ١٦٨٢م). خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، (١٣) جزءاً، تحقيق وشرح عبد السلام محمــد هـارون، مكتبـة الخانجي، القاهرة، ١٩٧٩هـ، ١٩٨٦م، ج٢، ص ٢٧، ج٧، ص ٢٩٤. وسيشار البه على النحو التالى: البغدادي، خزانة.
- الجاسر، حمد، أبو علي الهجري وأبحاثه في تحديد الموضع، ط١، منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض، ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م، ص ٢٤٦، ٢٤٧. وسيشار إليه على النحو التالى: الجاسر، أبو على الهجري.
- (٨) اليعقوبي، أحمد بن واضح، (ت ٢٨٤هـ/ ٨٩٧م)، تاريخ، جزءان، دار صادر، بيروت، ١٩٦٠م، ج٢، ص ١٣٢، وسيشار إليه على النحو التالي: اليعقوبي، تاريخ.

- الخطيب البغدادي، أخمد بن علي (ت ٢٦٤هـ/ ١٠٧٠م)، تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم، جزءان، تحقيق ملينة الشهابي، الطبعة الأولى، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، مما ١٩٨٥م، ج٢، ص ٥٩٠٦، وسيشار إليه على النحو التالى: البغدادي، تلخيص.
- (٩) المحاجر: المفرد محجر: ما حول القرية، يقول الأهزي محجر القيل من أقيال الله اليمن حوزته وناحيته التي لا يدخل عليه فيها غيره، وحجر: حجز، منع، قال ابن الأثير: يقال حجرت الأرض واحتجرتها إذا ضربت عليها مناراً تمنعها به من غيرك. انظر: ابن منظور، لسان، ج٤، ص ١٧١. وانظر: الزبيدي، أبو الفين محمد بن يعقوب (ت ١٠٥هـ/ ١٧٩٠م). تاج العروس، (١٠) جزاء، ط١، المطبعة الخيرية، مصر، أوفست، دار ليبيا للنشر والتوزيع، ليبيا، ١٣٠٦هـ، ح٣، ص ١٢٦. وسيشار إليه على النحو التالي: الزبيدي، تاج.
  - على المفصل، ج٧، ص ١٥١.
- بافقيه، محمد عبد القادر وآخرون، مختارات من النقوش اليمنية القديمة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، ١٩٨٥م، ص ٣٦٤.
- (۱۰) ابن عبد ربه، شهاب الدین أحمد (ت ۳۲۸هـ/ ۹۳۹م)، العقد الفریـد، (٤) أجزاء، ط۲، المطبعة الأزهریة، القاهرة، ۱۹۲۸م، ج۳، ص ۳٤۲، وسیشـار الیه علی النحو التالی: ابن عبد ربه، العقد.
- أبو عبيدة، معمر بن المثنى (ت ٢٠٩هـ/ ٨٢٤م)، نقائض جرير والفرزدق/ (٣) أجزاء، تحقيق أنتوني اشلى بيفان، بريل، ليدن، ١٩١٥-١٩١٢م، ج٣،ص١٠٠٠ وسيشار إليه على النحو التالى: أبو عبيدة، نقائض.

- ابن عبد ربه، العقد، ج٣، ص ٣٥٢.
- (۱۲) أبو عبيدة، نقائض، ج٢، ص ٦٤٦.
- (١٣) الربذة: تقع في عالية نجد، تبعد عن المدينة ثلاثة أيام أو أربعة، و (الخسبرة) وسط حمى الربذة وهي في بلاد غطفان، انظر: الجاسر، حمد، الربدذة، مجلة العرب، السنة الأولى، ج٥، ج٦، ج٧، دار اليمامة للبحث والترجمسة والنشر، الرياض، ١٣٨٦هـــ-١٣٨٧هـــ/١٩٦٧م، ج٧،ص٢٢٦، ج٥، ص ٤٢٠، ٤٢١.
  - الجاسر، أبو على الهجري، ص ٢٤٠، الفيروز أبادي، المغانم، ص ١٥١.
- (١٤) هنتس، فالتر، المكاييل و الأوزان الإسلامية، ترجمة كامل العسلي، الجامعة الأردنية، عمان، ص ٨٢. وسيشار إليه على النحو التالي: هنتس، المكاييل.
- (١٥) البكري، أبو عبيد الله بن عبد العزيز (ت ٤٨٧هـ/ ١٠٩٤م)، معجهم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، عارضه بمخطوطات القاهرة وحققه وضبطه وشرحه مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، ١٩٤٥م، ج٤، ص ٦٣٣. وسيشار اليه على النحو التالى: البكري، معجم.
  - البغدادي، خزانة، ج٤، ص ٧١٤. الجاسر، أبو على الهجري، ص ٢٣٩.
  - (١٦) البكرى، معجم، ج٣، ص ٨٦٠، الجاسر أبو على الهجري، ص ٢٤٧.
    - (۱۷) المصدر نفسه، ج٣، ٨٦٠، المصدر نفسه، ص ٢٤٨.
- (۱۸) كحالة، عمر رضا، معجم العسرب، ط٣، مؤسسة الرسالة ١٤٠٢هـــ/ ١٤٠٢م، ج١، ص ٣٣، سيشار إليه على النحو التالى: كحالة، معجم.
- الجاسر حمد، معجم قبائل المملكة العربية السعودية، ط١، منشورات دار اليمامــة للبحث والترجمة والنشر، الرياض، ٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م، ج١، ص ٤٠٣.
- (١٩) الأدرم: هم بنو الأدرم بن لؤي بن غالب بن فهر، انظر: كحالة، معجم، ج١، صن ١٢، الجاسر أبو على الهجري، ص ٢٥٤.

- (۲۰) بنو بُجير، فخذ من ربيعة بن كلاب بن عامر بن صعصعة، انظر: كحالـــة، معجم/ ج١، ص ٦٦. الجاسر أبو علي الهجري، ص ٢٥٤. البكــري، معجم، ج٣، ص ٨٦٣.
- (۲۱) كلاب بن ربيعة، بطن عظيم من عامر بن صعصعة، انظر: البكري، معجم، ج٣، ص ٦٨٨.
- الأصفهاني، الحسن بن عبد الله (ت ٢١٠هـ/ ٨٢٥م)، بلاد العرب، تحقيق حمد الجاسر، صالح أحمد العلي، منشورات دار اليمامة للبحث والترجمـــة والنشــر، الرياض، بمساعدة المجمع العلمي العراقي، ١٩٦٨م، ص ١٥٨. وسيشــار إليــه على النحو التالى: الأصفهاني، بلاد العرب.
  - كحالة، معجم، ج٣، ص ٩٨٩.
- (۲۲) كحالة، معجم، ج٣، ص ٨٩٥. وانظر الهمذاني، صفة، ص ٣٢٦، البكري، معجم، ج٣، ص ٢٠٠. الزبيدي، تاج، ج٣، ص ٢٠.
  - (٢٣) كمالة، معجم، ج١، ص ٢١-٢٢. ياقوت، معجم البلدان، ج١، ص ٢٥٣.
- (۲٤) بنو ضباب: بطن من بني عامر بن صعصعة، ومن أوديتهم الريان في ضرية. كحالة، معجم، ج٢، ص ٦٦٠- ٨٦٠. البكري، معجم، ج٣، ص ٨٦٥- ٨٧٠. الأصفهاني، بلاد العرب، ص ٩٢، ١٥٨.
- (٢٥) الأصفهاني، بلاد العرب، ص ٣٨٦. ابين عبيد الحيق، مراصيد، ج١، ص١١٧.
  - (٢٦) البكري، معجم، ج٣، ص ٨٦٤.
- (۲۷) الشافعي، الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس (ت ٢٠٤هـــ/ ١٩٨م)، الأم، مع مختصر المزني، (٨) أجزاء، ط٢، دار الفكر للطباعة والنشـــر والتوزيــع، بيروت، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م، ج٤، ص ٤٨. وسيشار إليه على النحــو التــالي: الشافعي، الأم.

- ابن منظور، لسان، ج١٤، ، ص ١٩٩. ياقوت، معجم البلدان، ج٢، ص ٣٠٨.
- ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي (ت ٥٩٨هـ/ ١٤٤٨م)، فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، (١٣) جزءاً، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه، محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت/ ج٥، ص ٤٤. وسيشار إليه على النحو التالي: العسقلاني، فتح.
  - (۲۸) الماوردي، الأحكام، ص ١٨٦.
  - (۲۹) یاقوت، معجم البلدان، ج۲، ص ۲۲۱–۲۲۲.
- (٣٠) ابن الأثير، مجد الدين مبارك بن محمد (ت ٢٠٦هـ/ ١٠٠٩م)، النهاية في غريب الحديث، (٥) أجزاء، تحقيق طاهر الزاوي، محمود الطناحي، دار الفكر، بيروت، ١٩٦٣م، ج٢، ص ٩٤. وسيشار إليه على النحو التالي: ابن الأثير، النهاية.
  - (٣١) ياقوت، معجم البلدان، ج٤، ص ١١٦.
    - (٣٢) المصدر نفسه، ج٤، ص ٢٧٣.
- (٣٣) ابن هشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت ٢١٣هـــ/ ٨٢٨م)، السيرة النبوية، (٤) أجزاء في قسمين، ط٢، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقا، ابراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٣٧٥هــ/ ١٩٥٥م، ص ٣٨٤. وسيشار إليه على النحو التالى: ابن هشام، السيرة.
- ابن كثير، اسماعيل بن عمر (ت ٤٧٧هـ/ ١٣٧٢م)، كتاب السيرة النبويــة (٤) أجزاء، تحقيق مصطفى عبد الواحد، دار الفكر، بيروت، ١٩٧٨م، ج٢، ص ٤٧. وسيشار إليه على النحو التالى: ابن كثير، السيرة.
  - (٣٤) ياقوت، معجم البلدان، ج٢، ص ١٥١.

- (٣٥) ابن حنبل، أحمد (ت ٢٤١هـ/ ٥٥٥م)، المسند، وبهامشـه منتخب كأنز العمال، (٦) أجزاء، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت، ج٥، ص ٣٦٤. وسيشار إليه على النحو التالى: ابن حنبل، المسند.
- ابن ماجة، الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد (ت ٢٧٥هــــ / ٨٢٦)، سنن، جزءان، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الستراث العربسي، ج٢، ص ٨٢٦. وسيشار إليه على النحو التالى: ابن ماجة، السنن. وانظر:
- أبو يوسف، يعقوب بن ابراهيم (ت ١٨٢هـ/ ٧٩٨م)، كتاب الخراج، اعتمد في هذه الطبعة على نسخة مخطوطة في الخزانة التيمورية، رقـم ٢٧٤، فقـه مـع معارضتها بطبعة بولاق، ٣٠٢هـ، دار المعرفة للطباعة النشر، بـيروت، ص ٩٦، ٩٧. وسيشار إليه على النحو التالي: أبو يوسف، الخراج.
- يحيى بن آدم القرشي (ت ٢٠٢هـ/ ٨١٧م)، الخراج، صححه وشرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكر، دار المعرفة للطباعة والنشر، بـــيروت، ص ١٠١.و سيشار إليه على النحو التالى: يحيى بن آدم، الخراج.
- أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هــ/ ٨٣٨م)، الأموال، تحقيق وتعليق محمــد خليل هراس، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، دار الفكـــر للطباعــة والنشــر والتوزيع، القاهرة، ١٠١١هـ/ ١٩٨١م، ص ٢٧١. وسيشار إليه علـــى النحـو التالى: أبو عبيد، الأموال.
- ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد (ت ٢٣٥هـ/ ٩٤٩م)، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (١٥) جزء، ج (١، ٢)، تحقيق عبد الخالق الأفغاني، (ج ٣- ١٥)، تحقيق عامر العمري الأعظمي، ١٩٧٠م، ج٧، ص ٣٠٤. وسيشار إليه على النحو التالى: ابن أبي شيبة، المصنف.
- الطبراني، الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت ٣٦٠هــــــ/ ٩٧٠م)، المعجم الكبير، (٢٥) جزء، حققه وخرج أحاديثه حمدي السلفي، نشر وزارة الأوقاف

- والشؤون الدينية، الجمهورية العراقية، شاركت في طباعته مطبعة الأمة، والدار العربية للطباعة، بغداد ومطبعة الزهراء الحديثة، الموصـــل، ١٩٧٩ ١٩٨٤م، ج١١، ص ٨٠. وسيشار إليه على النحو التالى: الطبراني، معجم.
- الديلمي، شيرويه بن شهردار بن شيرويه (ت ٥٠٩هـــ/ ١١١١م)، فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب، (٥) أجزاء، تحقيق فيواز الزمرلي ومحمد المعتصم بالله البغدادي، ط١، دار الكتاب العربي، بيروت، ك١٤٠٧هــ/ ١٩٨٧م، ج٤، ص ٤٦٧. وسيشار إليه على النحو التالي: الديلمي، فردوس.
- البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد (ت ٥١٦هـ/ ١١٢٢م)، مصابيح السنة، (٤) أجزاء، تحقيق يوسف المرعشلي ومحمد سليم سمارة وجمال حمدي الذهبي، ط١، دار المعرفة، بيروت، ١٩٨٧م، ج٢، ص ٣٦٥. وسيشار إليه على النحو التالى: البغوي، مصابيح.
- ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله (ت ٥٤٣هـــ/ ١٤٨م)، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (١٣) جزءاً، دار الكتب العلمية، بيروت، ج٥، ص ٢٧٣. ج٦، ص ١٥١. وسيشار إليه على النحو التالي: ابن العربي، عارضة.
- النووي، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الشافعي (ت ٢٧٦هـ/ ١٢٧٧م)، المجموع شرح المهذب، (١٨) جزءاً، نشر زكريا علي يوسف، د. ت، مطبعــة العاصمة ومطبعة الإمام، مصر، ج١٤، ص ٤٨٨. وسيشار إليــه علــي النحــو التالى: النووي، المجموع.
- ابن تيمية، الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت ٧٢٨هـ/ ١٣٢٧م)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، (٣٠) جزءاً، جمع وترتيب عبد الرحمن بن

- محمد النجدي وابنه محمد، ط١، مطابع الرياض. ١٣٨٣هـ/ ١٣٨٨ه..، ج٢٩، ص ٢١٨-٢١٨. وسيشار إليه على النحو التالى: ابن تيمية، مجموع.
- المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن علي (ت ٧٤٧هـــ/ ١٣٤١م)، تهذيب الكمال في أسماء الرجال (٣٥) جزءاً، تحقيق بشتر عواد معروف، ط٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٣م، ج١٤، ص ٤٥٥. وسيشار إليه على النحو التالى: المزى، تهذيب.
  - (٣٦) ابن ماجة، السنن، ج٢، ص ٨٢٦.
    - (٣٧) أبو عبيد، الأموال، ص ٢٧٣.
  - (٣٨) ابن حنبل، المسند، ج٤، ص ٧١.
- البخاري، محمد بن اسماعيل (ت ٢٥٦هـــ/ ٢٦٩م)، صحيــ البخـاري، (٩) أجزاء، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج٣، ص ١٤٨. وسيسًار إليه علـــى النحو التالى: البخاري، صحيح.
  - أبو داود، السنن، ج٣، ص ٤٦١. وانظر:
- الشافعي، الأم، ج٤، ص ٤٨، أبو عبيد، الأموال، ص ٢٧١، ابن أبسي شسيبة، المصنف، ج٧، ص ٣٠٣.
- ابن زنجویه، حمید بن مخلد بن قتیبة (ت ۲۵۱هـ/ ۸٦٥م)، کتاب الأموال، (۳) أجزاء، تحقیق شاکر ذیب فیاض، ط۱، مرکز الملك فیصل للبحوث والدر اسات الإسلامیة، الریاض، ۱۹۸٦م، ج۲، ص ۲۳۳.
  - الطبراني، المعجم، ج٨، ص ٩٥-٩٧، الأزهري، تهذيب، ج٥، ص ٢٧٣.
- السمناني، أبو القاسم على بن محمد (ت ٩٩١هـ/ ١٠٥م)، روضه القضهاة وطريق النجاة، (٤) أجزاء، تحقيق صلاح الدين النهه، مؤسسة الرسالة، بيروت، دار الفرقان، عمان، ط٢، ١٤٠٤هـ، ١٩٨٤م، ج٢، ص ٥٥١. وسيشار إليه على النحو التالي: السمناني، روضة.

- الديلمي، فردوس، ج٥، ص ٢٩٧، البغـوي، مصـابيح، ج٢، ص ٣٦٥، ابـن العربي، عارضة، ج٦، ص ١٠٥.
- الكندي، أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى (ت ٥٥٧هـ/ ١٦١م)، المصنف، (٤١) جزءاً، تحقيق سالم بن محمد بن سليمان الحارثي، وزارة التراث القومـــي والثقافة، عُمان، ٣٠٠هـ/ ١٩٨٣م، ج١٩، ص ١٦٩. وسيشار إليه على النحو التالي: الكندي، المصنف.
  - النووي، المجموع، ج١٤، ص ٤٨٦، ابن منظور، لسان، ج١٤، ص ١٩٩.
- ابن بلبان، علاء الدين علي بن بلبان (ت ٧٣٩هـ/ ١٣٣٨م)، الإحسان بسترتيب صحيح ابن حبان، (٩) أجزاء، قدم له وضبط نصه كمال يوسف الحسوت، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٧م، ج١، ص ١٧٤. وسيشار إليه على النحو التالي: ابن بلبان، الإحسان.
- الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر (ت ١٠٠هـ/ ١٠٤ م)، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، (٨) أجزاء، تحقيق حسين الداراني وعيده كوشك، ط١، دار الثقافة العربية، بيروت، ١٩٩٠م، ج٥، ص ٢٣٥. وسيشار إليه على النحو التالى: الهيثمي، موارد.
- الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر (ت ١٠٠هـ/ ١٠٤م)، كشف الأستار عن زوائد على الكتب الستة، (٣) أجزاء، تحقيق حبيب الأعظمي، ط١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٧٩م، ج٢، ص ١١١. وسيشار إليه على النحو التالي: الهيثمي، كشف.
  - الزبيدي، تاج، ج١٠، ص ٩٩.
  - (٣٩) الشافعي، الأم، ج٤، ص ٤٨.
  - (٤٠) أبو عبيد، الأموال، ص ٧٧٦.

- أبو عبيد، القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ/ ٨٣٨م)، غريب الحديث، (٤) أجـــزاء، تحقيق محمد عبد المعين خان، ط۱، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكـن، ١٩٦٤، بالأوفست، دار الكتاب العربي، بـيروت، ١٩٧٦م، ج٢، ص ١٢١، ١٢٢، وسيشار إليه على النحو التالى: أبو عبيد، غريب.
- (٤١) الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام (ت ٢٥٥هـ/ ٨٦٨م)، سنن الدارمي، جزءان، طبع بعناية محمد أحمد دهمان، دار إحياء السنة النبوية، د. ت، ج٢، ص ٢٦٩. وسيشار إليه على النحو التالي: الدارمي، سنن.
  - أبو داود، السنن، ج٣، ص ٤٤٧–٤٤٨.
- ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (ت ٣٥٤هـ/ ٩٦٥م)، كتلب الثقات، (٩) أجزاء، ط١، نشر مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ١٩٧٣م، ج٩، ص ١٣. وسيشار إليه على النحو التالي: ابن حبان، الثقات.
- الطبراني، معجم، ج١، ص٢٧٨، ٢٧٩. الأزهري، تهذيب، ج٤، ص ٤٥٥. ابن منظور، لسان، ج٤، ص ١٩٩.
  - الهيثمي، موارد، ج٤، ص ١٩، ج٥، ص ٢٣٩.
    - ابن بلبان، الإحسان، ج٦، ص ١٤.
    - (٤٢) الأزهري، تهذيب، ج٤، ص ٢٨٥.
- البيهقي، أحمد بن الحسين (ت ٤٥٨هـ/ ١٠٦٥م). دلائل النبوة ومعرفة أحــوال صاحب الشريعة، (٧) تحقيق عبد المعطي قلعجــي، ط١، دار الكتـب العلميـة، بيروت، ١٩٨٥م، ج٥، ص ٣٨٩. وسيشار إليه على النحـو التــالي: البيـهقي، دلائل.
  - ابن الأثير، النهاية، ج٢، ص ٣٤٥.

- ابن الأثير، علي بن محمد الجزري (ت ٦٣٠هـ/ ١٣٣٢م). أسد الغابـة فـي معرفة الصحابة، (٥) أجــزاء، جمعيــة المعــارف، طــهران، ج٢، ص ٢٠٧. وسيشار إليه على النحو التالى: ابن الأثير، أسد.
  - ابن كثير، السيرة، ج٤، ص ١٤٤.
- النويري، أحمد بن عبد الله الوهاب (ت ٧٣٣هـ/ ١٣٣٢م)، نهايـــة الأرب فــي فنون الأدب، (١٨) جزءاً، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعـة والنشر، دار الكتب المصرية، ١٩٧٥–١٩٨٥م، ج١٨، ص ٩٨. وسيشار إليـــه على النحو التالى: النويري، نهاية الأرب.
- (٤٣) خليفة بن خياط (ت ٢٤٠هـ/ ٨٥٤م)، كتاب الطبقات، تحقيق أكرم ضياء العمري، ط٢، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ١٩٨٢م، ص ١٢٢. وسيشار البيه على النحو التالي: ابن خياط، الطبقات.
- (٤٤) الدار قطني، على بن عمر (ت ٣٨٥هـ/ ٩٩٥م) ، سنن الدار قطني، وبذيله التعليق المغني على الدار قطني، (٤) أجنزاء، عالم الكتب، بيروت، ٢٠٤هـ/ ١٩٨٦م، ج٤، ص ٢٣٨. وسيشار إليه على النحو التسالي: الدار قطني، سنن
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ٩١١هــ/ ١٥٠٥م)، الدر المنثور فــي التفسير بالمأثور، (٨) أجــزاء، ط١، دار الفكــر للطباعــة والنشــر، بــيروت، ١٤٠٣هــ/ ١٩٨٣م، ج٢، ص ٥٠. وسيشار إليه على النحو التالي: الســيوطي، الدر.
  - (٤٥) ابن خياط، الطبقات، ص ٤٦، ١٢٥.
- (46) Lokkegaard, F. 1950, Islamic Taxation in the classic Period, Brannet and Korch, Copenhagen, 1950, p. 30, 31, 32.
- (٤٧) النقيع لغة هو مستنقع الماء، والنقيع هو القاع، وهو على عشرين فرسخا من المدينة، ومساحته ميل في بريد، ياقوت، معجم البلدان، ج٣، ص ٣٠١، وانظر:

- ابن حنبل، المسند، ج٢، ص ١٥٧، البخاري، صحيح، ج٣، ص ١٤٨. أبو داود، السنن، ج٣ ، ص ٤٦١.
- ابن تيمية، الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت ٧٧٨هـ/ ١٣٢٧م)، دقائق التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية)، (٦) أجزاء، تحقيق محمد السيد الجليند، ط٢، مؤسسة علوم القرران، دمشق، ٤٠٤ هـــ/ ١٩٨٤م، ج٤، ص ٣٩٩. وسيشار إليه على النحو التالي: ابن تيمية، دقائق.
- ابن تيمية، الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت ٧٢٨هـ/ ١٣٢٧م)، التفسير الكبير، (٧) أجزاء، تحقيق عبد الرحمن عميرة، دار الكتب العلميـــة، بـيروت، ١٩٨٦م، ج٥، ص ٢٧٠. وسيشار إليه على النحو التالى: ابن تيمية، التفسير.
- الفيروزي آبادي، المغانم، ص ١٢١، ٤١٥، ٤١٦. الجاسر، أبو علي السهجري، ص ٣٧٩.
- (٤٨) غرز النقيع، غرز، نبت له رائحة طيبة، حماه الرسول لخيل المسلمين، انظر: ياقوت، معجم البلدان، ج٥، ص ٣٠٣. ابن منظور، لسان، ج٥، ص ٣٨٧. الفيروز آبادي، المغانم، ص ٣٠٣، ٤١٦. أما البقيع فهو مدفن أخل المدينة انظر:
- الزمخشري، محمود بن عمر (ت ٥٣٨هـ/ ١١٤٣م)، كتاب الأمكنـــة والمياه والجبال، تحقيق محمد صادق بحر العلوم، النجف، ١٩٦٢، ص ١٨. وسيشــار اليه على النحو التالى: الزمخشري، الأمكنة.
  - ياقوت، معجم البلدان، ج٥، ص ٣٠٢.
  - (٤٩) ابن حنبل، المسند، ج٢، ص ١٥٥، ١٥٧. وانظر:
- الواقدي، محمد بن عمر (ت ٢٠٧هـ/ ٨٢٢م)، المغازي، (٣) أجـزاء، تحقيـق مارسدن جونس، جامعة أكسفورد، ١٩٦٦، ج٢، ص ٤٢٥، ٤٢٦. وسيشار إليـه على النحو التالى: الواقدي، المغازي.

- أبو عبيد، الأموال، ص ٢٧٤، أبو داود، السنن، ج٣، ص ١٨٠، ١٨١.
- أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله بن اسحاق بن موسى بىن مىهران (ت ٤٣٠ م.) ٤٣٠ م)، كتاب ذكر أخبار أصبهان، جزءان، بريل، ليدن، ١٩٣٤م، ج٢، ص ١١٦.
- البيهقي، أحمد بن الحسين (ت ٤٥٨هـ/ ١٠٦٥م)، السنن الكبرى، (١٠) أجزاء، ط١، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبــاد الطــن، ١٣٤٤هـــ/ ١٣٥٥م، ج٦، ص ١٤٦٠ وسيشار إليه على النحو التالى: البيهقى، السنن.
  - البكري، معجم، ج٤، ص ١٣٢٤، ابن الأثير، النهاية، ج٣، ص ٣٨٥.
- ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمـــد (ت ٦٢٠هـــ/ ١٢٢٣م)، المغنى في شرح الخرقي، ج٦، ص ١٦٧٠.
- ابن قدامة، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد (ت ١٨٦هـ/ ١٨٨م)، الشرح الكبير على متن المقنع، كتابان في مجلد واحد، ١٣٤٧هـ، مطبعة المنار بمصر، ١٩٧٢، دار الكتاب العربي، بيروت، (١٢) جزءاً، بعناية مجموعة من العلماء، مطبعة المنار، مصر، ١٣٩٢هـــ/ ١٩٧٢م، ج٢، ص ١٨٢.
  - النووي، المجموع، ج١٤، ص ٤٨٧.
- ابن جماعة، بدر الدين محمد بن ابراهيم بن سعد الله (ت ٧٣٣هــــ/ ١٣٣٢م)، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، ط١، قطر، ٥٠٤ هـ، ١٩٨٥م، ص ١١٧.

- العاقولي، محمد بن محمد بن عبد الله (ت ٧٩٧هـ/ ١٣٩٤م)، الرصف لما روي عن النبي من الفعل والوصف، جزءان، مطبعة زيد بن ثابت، دمشــق، ١٩٧٣م، ج٣، ص ٢١، ٢٢. وسيشار إليه على النحو التالي: العاقولي، الرصف.
- الشوكاني، محمد بن على (ت ١٢٥٠هـ/ ١٨٣٤م)، الدراري المضيهة شهر الدرر البهية، جزءان، دار الجيل، بيروت، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م، ج٢، ص ٣٢٧. وسيشار إليه على النحو التالى: الشوكاني، الدراري.
- المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، (٩) أجزاء، القاهرة، ١٣٨٦-١٣٩٦هـ/، ج٨، ص ٢٧٧٣-٢٧٧٨.
- (٥٠) ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد (ت ٤٦٣هـ/ ١٠٧٠م)، الاستذكار، (٣٠) جزءاً، تحقيق عبد المعطي قلعجي، ط١، دار الوعي، حلب، القاهرة، ١٩٩٣م، ج ٢٧، ص ٤٣٩. وسيشار إليه على النحو التالي: ابن عبد البر، الاستذكار.
- ابن منظور، لسان،، ج٥، ص ٣٨٧، ج٨، ص ٣٦٣، مادة (نقـع)، ج١٤، ص ١٩٩ (مادة حما).
  - ابن تیمیة، التفسیر، ج۷، ص ۲۰۷.
- (۵۱) ابن قتیبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت ۲۷۲هــــ/ ۸۸۹م)، المعــارف، حققه وقدم له ثروت عكاشة، ط۲، ۱۹۰م، دار المعارف، مصــــر، ص ۱۹۰. وسیشار إلیه على النحو التالى: ابن قتیبة، المعارف.
- (٥٢) المتقى الهندي، علاء الدين على المتقى بن حسام الدين (ت ٩٧٥هـ/ ١٥٧)، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، (١٦) جزءاً، ضبطه وفسر غريبه بكر حياتي وصفوة السقا، مكتبة التراث الإسلامي، حلب، ١٩٧٩م، ج٥، ص ٢١٧. وسيشار إليه على النحو التالى: المتقى، كنز.
  - (٥٣) ياقوت، معجم البلدان، ج٥، ص ٣٠٢، الفيروز آبادي، المغانم، ص ٤١٦.

- (٥٤) البكرى، معجم، ج٤، ص ١٣٢٤.
- (٥٥) نِسع: موضع في صدر وادي العقيق. انظر: ابن عبد الحق، مراصد، ج٣، ص ١٣٧١. الفيروز أبادي، المغانم، ص ٤١٠. الزبيدي، تاج، ج٥، ص ٥٢٣.
- (٦٥) ابن شبة، عمر (ت ٢٦٢هـ/ ٨٧٥م)، تاريخ المدينة المنورة (٤) أجــزاء، تحقيق فهيم محمد شلتوت، دار الأصفهاني، للطباعة، جدة، ١٣٩٣هــ/ ج١، ص ١٥٦. وسيشار إليه على النحو التالي: ابن شبة، تاريخ المدينة.
- (٥٧) تضمير الخيل، أن تعلف حتى تسمن ثم ترد إلى القوت، وذلك في أربعين يوماً وتسمى هذه المدة المضمار، ويكون المضمار وقتاً للأيام التي تضمر فيها الخيل للسباق أو للركض إلى العدو. انظر: ابن منظور، لسان، ج٤، ص ٤٩٢.
  - (٥٨) الشافعي، الأم، ج٤، ص ٤٨. وانظر:
  - السمناني، روضة، ج٢، ص ٥٥١، ٥٥٣.
    - النووي، المجموع، ج١٤، ص ٤٨٦.
- الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر (ت ٧٩٤هــــ/ ١٣٩١م)، المنشور في القواعد، (٣) أجزاء، تحقيق تيسير فائق، مراجعة عبد الستار أبـو غـدة، ط١، مؤسسة الفليج للطباعة والنشر، الكويـت، ١٤٠٢هـــ/ ١٩٨٢م، ج١، ص ٩٥. وسيشار إليه على النحو التالي: الزركشي، المنثور.
- ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علمي بن أبسى القاسم (ت ٩٩٧هـــ/ ١٣٩٦م)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، (جزءان)، مكتبسة ومطبعة مصطفى البابي، مصر، ١٣٧٨هـ/ ١٩٥٨م، ج١، ص ٩٤. وسيشـار إليه على النحو التالي: ابن فرحون، تبصرة.
- الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم (ت ٩٦٠هـ/ ١٥٥٢م)، مختصو المقنع، منشورات المؤسسة السعيدية، الرياض، مطبعة الدجوي، القاهرة، ١٩٨١م، ص ١١٠. وسيشار إليه على النحو التالي: الحجاوي، مختصر.

- الشربيني، محمد بن أحمد (ت ٩٧٧هـ/ ١٥٦٩م)، مغني المحتاج إلـــى معرفــة معاني المنهاج، (٤) أجزاء، دار إحياء التراث العربي، بـــيروت، ٩٣٣، ٥٦٨ ص ٣٦٨، ٣٦٨، وسيشار إليه على النحو التالي: الشربيني، مغني.
  - (٥٩) الماوردي، الأحكام، ص ١٨٥. ابن جماعة، تحرير، ص ١١٧.
- (٦٠) الأبرق: مكان في الربذة ومنه إلى المدينة اثنا عشر ميلاً. الفيبروز آبـــادي، المغانم، ص ٣٤٠، وانظر: الجاسر، أبو على الهجري، ص ٢٤٢.
- ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله (ت ٥٧١هـ/ ١٧٥م)، تهذيب تـاريخ دمشق، (٧) أجزاء، هذبه ورتبه عبد القادر بدران، ابــن عسـاكر، تـهذيب دار المسيرة، بيروت، ١٩٧٩م، ج٧، ص ١٠١. وسيشار إليه على النحو التالي: ابـن عساكر، تهذيب.
  - (٦٢) اليعقوبي، تاريخ، ج٢، ص١٣٢. وانظر: Lokkegaard, Islamic Taxation P 31.
- (٦٣) ابن خزيمة، أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة (ت ٣١١هـ/ ٩٢٣م)، صحيـــح ابن خزيمة، (٤) أجزاء، تحقيــق محمــد مصطفــى الأعظمــي، ط١، المكتــب الإسلامي، بيروت، ١٣٩٥هــ/ ١٩٧٥م، ج٤، ص ٤٥، ٤٦. وسيشار إليه علــى النحو التالى: ابن خزيمة، صحيح.
- (٦٤) الخطابي، حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب (ت ٣٨٨هـ/ ٩٩٨م)، معالم السنن، (٨) أجزاء، مطبوع بهامش مختصر سنن أبي داود للمنذري، تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقهي، دار المعرفة، بيروت، ج٢، ص ١٠. وسيشار إليه على النحو التالي: الخطابي، معالم.

- العليم الطحاوي، (ج٢، ٥)، تحقيق إبراهيم الأنباري (ج٣) تحقيق محمد أبو الفصل إبراهيم، مطبعة دار الكتب، القاهرة، ١٩٧٠-١٩٧٧م، ج٣، ص ٢٨٧. وسيشار إليه على النحو التالى: الصغانى، التكملة.
  - ابن عبد الحق، مراصد، ج١، ص ٤٢٩.
  - الفيروز آبادي، المغانم، ص ١٢١، ٤١٥.
- الطريحي، فخر الدين بن محمد بن أحمد بن علي (ت ١٠٨٥هـ / ١٦٧٤م)، مجمع البحرين، (٦) أجزاء، تحقيق أحمد الحسيني، ط١، دار الثقافـة، النجف، ١٣٨١هـ / ١٩٦١م، ج٤، ص ٣٩٨. وسيشار إليه على النحو التالي: الطريحي، مجمع.
  - العظيم آبادي، عون، ج٨، ص ٣٤٠.
- (٦٥) الخضمات: هو من أودية الحجاز، يدفع سيله إلى المدينة، يسلكه العرب إلى مكة. انظر: الفيروز آبادي، المغانم، ص ٤١٥.
- (٦٦) یاقوت، معجم البلدان، ج٥، ص ٣٠١. ابن عبد الحق، مراصید، ج٣، ص ١٩٠. الفيروز آبادی، القاموس، ج٣، ص ٩٠.
- (٦٧) البخاري، صحيح، ج٣، ص ١٤٨. ابن شيبة، المصنف، ج٧، ص ٣٠٤. البكري، معجم، ج٢، ص ٣٠٣.
- ابن كثير، اسماعيل بن عمر (ت ٤٧٧هـ/ ١٣٧٢م). البدايــة والنهايـة، (١٤) جزءاً، ط٢، مكتبة المعارف، بيروت، ١٩٧٧م، ج٧، ص ٧٣. وسيشار إليه على النحو التالى: ابن كثير، البداية.
  - المتقى، كنز، ج٥، ص ٦١٧.
- الراشد، سعد بن عبد العزيز. الربذة، جامعة الملك سيعود، الرياض، ص ٢٧. وسيشار إليه على النحو التالي: الراشد، الربذة.
  - (٦٨) البكري، معجم، ص ٦٣٣. البغدادي، خزانة، ج٤، ص ٤٧١.
    - (٦٩) الراشد، الربذة، ص ٢٨.
    - (٧٠) الفيبروز آبادي، المغانم، ص ١٢٠.

- (۷۱) البخاري، صحيح، ج٣، ص ١٤٨. الدار قطنيي، سنن، ج٤، ص ٢٣٨. البيهقي، السنن، ج٦، ص ١٤٦. البكري، معجم، ج٣، ص ٧٣٦. ابنن الله ير، النهاية، ج٢، ص ٤٦٣.
- المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله (ت ٢٥٦ت/ ١٢٥٨م)، مختصر سنن أبي داود، (٨) أجزاء، تحقيق أحمد محمد شاكر، ومحمد حامد الفقيي، دار المعرفة، بيروت، ج٤، ص ٢٧٠. وسيشار إليه على النحو التسالي: المنذري، مختصر.
- ابن منظور، لسان، ج٩، ص ١٧٥ (شرف). ابن جماعــة، تحريــر، ص ١١٧. العاقولي، الرصف، ج٣، ص ٣٢٠. الشوكاني، الـــدراري، ج٢، ص ٣٢٧. البغدادى، خزانة، ج٧، ص ٢٤٩.
- الكفراوي، عوف، سياسة الإنفاق العام في الإسلام، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م، ص ٢٣١. وسيشار إليه على النحو التالي: الكفراوي، سياسة.
  - (٧٢) البكري، معجم، ج٣، ص ٨٦٠. الجاسر، أبو على الهجري، ص ٢٤٧.
- (۷۳) البكري، معجم، ج٣، ص ٨٦٠. الفيروز آبادي؛ المغانم، ص ٢٢٨. الزبيدي، تاج، ج٢، ص ١٥٢. الجاسر، أبو على الهجري، ص ٢٤٧.
- (٧٤) الطبري، تاريخ، ج٤، ص ٥٢. وانظر: عواد محمود، الجيش والقتال فــــي صدر الإسلام، ط١، مكتبة المنار، الأردن، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م، ص ١٠٦.
  - (٧٥) الطبري، تاريخ، ج٤، ص ٥٢.
  - (٧٦) الطبري، تاريخ، ج٤، ص ٢٠٢ (رواية سالم عن أسلم).
- ابن الجوزي، أبي الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد (ت ٩٧هـ/ ١٢٠٠م)، مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، تحقيق زينب إبراهيم القاروط، دار الكتب العلمية، بيروت، ص ٧٢. وسيشار إليه على النحو التالي: ابن الجوزي، مناقب.
- (۷۷) أبو يوسف، الخراج، ص ١٠٥. الشافعي، الأم، ج٣، ص ٤٨. ابــن شــبة، تاريخ المدينة، ج٣، ص ٨٤٠.

- (٧٨) أبو يوسف، الخراج، ص ١٠٥. وانظر: الشافعي، الأم، ج٣، ص ٤٨. أبــو عبيد، الأموال، ص ٢٧٤. ابن شبة، تاريخ ، ج٣، ص ٨٣٩، ٨٤٠.
- وكيع، محمد بن خلف بن حيان (ت ٣٠٦هــــ/ ٩١٨م)، أخبــار القضــاة، (٣) أجزاء، د. ت، عالم الكتب، بيروت، ج١٢،، ص ٢١٢.
  - السمناني، روضة، ج٢، ص ٥٥٢. النووي، المجموع، ج١٤، ص ٤٨٦.
- الزيلعي، عبد الله بن يوسف (ت ٧٦٢هـ/ ١٣٦٠م)، نصب الرايـــة لأحــاديث الهداية، (٤) أجزاء، ط٢، نشر المكتبة الإسلامية، ١٩٧٣م، ج٣، ص ٤١١.
  - (٧٩) أبو عبيد، الأموال، ص ٢٧٥.
- البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر (ت ٢٧٩هـــ/ ٨٩٢م)، أنسساب الأشراف (الشيخان، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وولدهما)، تحقيق إحسان صدقي العمد، مؤسسة الشراع العربي، الكويت، ١٩٨٩م، ص ٣٢٧-٣٢٨. وسيشار إليه على النحو التالي: البلاذري، أنساب (الشيخان).
  - ابن شبة، تاريخ المدينة، ج٣، ص ٨٣٩. الدار قطني، سنن، ج٤، ٢٣٨.
    - (٨٠) أبو عبيد، الأموال، ص ٢٧٥.
- (٨١) الباقلاني، محمد بن الطيب (ت ٤٠٣هـ/ ١٠١٢م)، التمهيد في الرد علـــي الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة، ضبطه وقدم له وعلسق عليه محمود محمد الخضري ومحمد عبد الهادي أبو ريدة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ٤٧١م، ص ٢٢٢. وسيشار إليه على النحو التالمي: الباقلاني، التمهيد.
- البكرى، معجم، ج٣ ، ص ٨٦٠. ابن الأثير، النهاية، ج٣، ص ٨٧. ابن منظور، لسان، ج٤، ص ٨٤٤ (ضرا). الهيثمي، موارد، ج٧، ص ١٢٦.
  - (٨٢) الطبرى، تاريخ، ج٤، ص ٢٥٤،. وانظر:
- ابن حنبل، أحمد (ت ٢٤١هـ/ ٨٥٥م)، كتاب فضائل الصحابة، جزءان، تحقيق وصبى الله بن محمد بن عباس، ط١، مؤسسة الرسالة، بــــيروت، ٩٨٣ ١م، ج١، ص ٤٧٠. وسيشار إليه على النحو التالي: ابن حنبل، فضائل.

- خليفة بن خياط، (ت ٢٤٠هـ/ ١٩٥٤م)، تاريخ، تحقيق أكرم ضياء العمري، ط٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٧٧م، ص ١٦٩. وسيشار إليه على النحو التالى: ابن خياط، تاريخ.
  - ابن العربي، عارضة، ج١٦، ص ١٦١. السيوطي، الدر، ج٤، ص ٣٦٩.
- (۸۳) البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر (ت ۲۷۹هـ/ ۸۹۲م)، كتاب جمل مــن أنساب الأشراف، (۱۳) جزءاً، حققه وقدم له سهيل زكار، وريــاض زركلـي، بإشراف مكتب البحوث والدراسـات، ط۱، دار الفكـر، بـيروت، ۱۶۱۷هــ/ برسراف مكتب البحوث والدراسـات، ط۱، دار الفكـر، بـيروت، ۱۶۹۷هـر، ج۲، ص ۱۶۹، وسيشار إليه على النحو التالي: البـــلاذري، أنسـاب (جمل).
  - البعقوبي، تاريخ، ج٢، ص ١٧٤.
- مؤلف مجهول، من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، الإمامة والسياسة، تحقيق سعيد صالح، رسالة ماجستير في قسمين، الجامعة الأردنية، ١٩٧٨م، ص ٣٣، ٣٣.
- الطبري، تاريخ، ج٤، ص٣٤٧. ابن عبد ربه، العقد، ج٥، ص ٦٤. الأصفهاني. بلاد العرب، ص ٣٨٦.
- (٨٤) ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد بن هبــة الله (ت ١٥٦هـــ/ ١٢٥٨م)، شرح نهج البلاغة، تحقيق محمد أبو الفضل إبر اهيم، (١٧) جزءاً، ط٢، القـاهرة، ١٩٥٩م، ج١، ص ١٩٩، ج٣، ص ٣٩. وسيشار إليه على النحو التالي: ابن أبي الحديد، شرح.
- (۸۵) القلقشندي، أبي العباس أحمد (ت ۸۲۱هـ / ۱۶۱۸م)/ صبح الأعشى، (۱۶) جزءاً، المطبعة الأميريـة، القاهرة، ۱۳۳۱هـ/ ۱۹۱۳م، ج۱۳، ص ۱۰۰. وسيشار إليه على النحو التالى: القلقشندى، صبح.
- أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل (ت حوالي ٤٠٠هـ/ ١٠٠٩م)، الأوائل، جزءان، تحقيق محمد المصري ووليد القصاب، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ١٩٧٥م، ج١، ص ٢٦٠. وسيشار إليه على النحو التالى: العسكري، الأوائل.
  - (٨٦) البلاذري، أنساب، (جمل)، ج٦، ص ١٤٩.

- (۸۷) البيهقي، السنن، ج٦، ص ١٤٧.
- (۸۸) ابن حنبل، فضائل، ج۱، ص ۲۵۲، ۲۵۶. ابن منظور، لسان، ج۱۱، ص ۸۸) . در (۸۸). عم)، ج۱۲، ص ۲۰۰ (حما).
- الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨هــــ/ ١٣٧٤م)، سير أعلام النبلاء، (٢٥) جزء، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعلي أبو زيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م، ج١٣، ص ٥٨٥. وسيشار إليه على النحو التالى: الذهبي، سير.
- الأميني، عبد الحسين أحمد ، الغدير في الكتاب والسينة والأدب، (١١) جيزءاً، عني بنشره الحاج حسن ايراني، ط٣، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٣٨٧هـــ/ ١٩٦٧م، ج٨، ص ٢٣٦٠. وسيشار إليه على النحو التالى: الأميني، الغدير.
  - (٨٩) الطبري، تاريخ، ج٤، ص ٢٤٧.
  - (٩٠) ابن شبة، تاريخ المدينة، ج٣، ص ١١١٤.
    - (٩١) المصدر السابق، ج٣، ص ١١٣٦.
      - (۹۲) الباقلاني، التمهيد، ص ۲۲۲.
- (٩٣) أبو الفرج الأصفهاني، على بن الحسيين (ت ٣٥٦هـ/ ٩٧٦م)، كتاب الأغاني، (٢٦) جزءاً، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، دار إحياء الستراث العربي، ١٩٦٣م، ج٥، ص ١٣٧. وسيشار إليه على النحو التالي: الأصفهاني، الأغاني.
- جودة جمال، العرب والأرض في العراق في صدر الإسلام، الشركة العربية للطباعة والنشر، عمان، ١٩٧٩م، ص ١٥٥.
- (٩٤) ابن درید، محمد بن الحسن (ت ٣٢١هـ/ ٩٣٣م)، كتاب الاشتقاق، تحقیـق وشرح عبد السلام محمد هارون، جزءان، مكتبة المثنـی، بغـداد، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م، ص ٣٨٣. وسیشار إلیه علی النحو التالی: ابن درید، الاشتقاق.
  - الأصفهاني، الأغاني، ج٥، ص ١٣٧، ابن أبي الحديد، ج١٧، ص ٢٣٦.
    - (٩٥) الأصفهاني، الأغاني، ج٥، ص ١٣٧.

- (٩٩) السمعاني، عبد الكريم بن محمد بــن منصـور (ت ٢٢٥هــ/ ١١٦٦م)، الأنساب، صححه وعلق عليه عبد الرحمن اليماني، (١٢) جزءاً، مطبعة مجلـس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن، الهند، ج٥، ص ٢٣٣.
- ابن ماكولا، علي بن هبة الله بن علي (ت ٤٧٥هــ/ ١٠٨٢م)، الإكمال في رفيع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب. اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، (٧) أجزاء، ط٢، مجلسس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الدكن، ١٩٦٢م، طبعة جديدة بالأوفست، بيروت، ج٥، ص ٩٣.
  - (٩٧) ابن عبد الحق، مراصد، ج٣، ص ١٢٥٥٠.
- (۹۸) ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن ســعد (ت ۲۳۰هـــ/ ۸۶۶م)، الطبقــات الكبرى، (۹) أجزاء، د. ت، دار صادر، بيروت، ج٥، ص ٣٨١.
- (٩٩) ابن عبد الحكم، عبد الله بن عبد الحكم (ت ٢١٤هـ/ ٨٢٩م)، سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه، نسخها وصححها وعلق عليه أحمد عبيد، ط٢، مكتبة وهبة، مصر، ١٩٨٣م، ص ٨١.
  - (۱۰۰) البكري، معجم، ج٣، ص ٢٦٦.
  - (١٠١) البكري، معجم، ج٣، ص ٦٣٣. الجاسر، أبو على الهجري، ص ٢٤٠.
    - (١٠٢) أبو يوسف، الخراج، ص ٦٣.

# فكرة الجهاد بين الآباء والأبناء قراءة موضوعية لصور من التاريخ والأدب القديم

الأستاذ الدكتور حسين جمعة كلية الأداب جامعة دمشق

# فكرة الجهاد بين الآباء والأبناء

-قراءة موضوعية لصور من التاريخ والأدب القديم-

الأستاذ الدكتور حسين جمعة كلية الآداب جامعة دمشق

#### مدخل:

لا مراء في أن الثقافة -بما فيها من الإنجازات الفكرية والأدبية والفنية...- قد أخدت تتراجع في المنتصف الثاني للقرن العشرين لصالح الحياة السياسية، ثـم الاقتصاديسة والنقنية، والإيديولوجية الخالصة... ومن ثم جاءت الحياة الاجتماعيسة ملبيسة لذلك فتغيرت المفاهيم؛ وتبدلت القيم، أو حكم عليها بالتخلف... فالأعمال الأدبية خالباً لم تعد تمثّل روح الأمة، وشفافية ألقها النفسي... والقيم الموروثة. فالجهاد على سسبيل المثال على حياة الأفراد والأمة؛ في أحسن الحالات؛... وكذا تغيّرت مفاهيم العدالة والصدق...

فالثقافة باعتبارها الوجه الأنصع للحضارة، ومن ثم بمعناها الوجودي والأنثروبولوجي تتصدر حياة الأمم الحية، وتشغل بال كل فرد فيها... لأنها تمتلك في طبيعتها رؤيهة صنع الأحداث الجسام، وتوجيه المتغيرات الأساسية في حياة الناسس على مختلف الصنعد... لبناء المستقبل الفاعل...

لهذا يجعلها الغرب واحدة من أهم مظاهر الصراع بين الأمم، ويسعى إلى إثبات ثقافته المستندة إلى مفاهيمه الفكرية والفلسفية، وطبيعة حياته المادية، ومن ثم فرضها علسى الآخر وفق قانون (الغالب والمغلوب)... فمن ملك الثقافة فقد ملك عقول الناس جميعاً قبل عواطفهم...

وفي صوء هذا الوعي كانت المفاهيم الثقافية للأمة العربية والإسلامية تقع تحت ضغط التأثير والتأثير المتبادل؛ فتغنى، وتثرى، وتتطور تارة، وتضطرب ويشوبها القلق والضبابية، ثم الانحراف والتراجع إلى الوراء تارات أخرى؛ إن لم نقل إنها ثقافة تذوي وتتهاوى أمام نظريات الآخر وقوته التقنية والإعلامية... فالثقافة العربية الإسلامية ابتليت بمفهوم انزياح في القيم الأصيلة والمبادئ الثابتة.

ولما كانت الأمة العربية قد عاشت حالة التحرر من الأجنبي نحو منتصف القرن العشرين، ثم عاشت مرحلة الاستقلال بعده... فإننا نرى أنها تعيش اليوم وهي على مشارف القرن الحادي والعشرين، وبخاصة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول لعام مدارف القرن الحادي والعشرين، وبخاصة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول لعام والمعدات... فالمفاهيم الفكرية والثقافية تعاني أزمة حقيقية على مستوى أبناء الأمسة جميعاً، ولاسيما مفكريها ومثقفيها وقادتها... بعد أن مرت بحالات من النهوض الحيوي للقضاء على التجزئة والتخلف والفقر والقهر...

ولعل أشد أزمة تحيق بنا ما يتلق بمفاهيم الكفاح الوطني والقومي للتحرر من ذلّ القيد، واستعباد الآخر للنفس والأرض والشجر... فمن أعظم التحولات الفكرية الوطنية والاجتماعية والإنسانية ما يتجلى بفكرة التحرر من الاستعمار، أو الدعوة إلى التحور من التخلف والجهل والتبعية... وهو ما أطلق عليه في تاريخنا الفكري والسياسي والأدبي والاجتماعي فكرة الجهاد بالنفس والمال... فما آل إليه التفكير العربي يبعث على الخوف... ليس فقط على اعتبار أننا أخذنا نحاكم تاريخنا النضالي القريب

والبعيد، بل إننا أخذنا نؤمن بمفاهيم الآخر، وتفسيره لكل ما ورثناه من قيم ومبادئ، لأنه الأقوى عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وإعلامياً وتقنياً وعلمياً و...

ومن هنا ندرك أن فكرة الجهاد المقابلة للكفاح التحرري أضحت تلتصق بمفهوم قتل الأبرياء، وإرهابهم، وترويع الآمنين المطمئنين... وكل من يدعو اليها فهو إرهابي لا يملك من الحضارة والأخلاق والإنسانية شيئاً... وما دام الإسلام يتبنى فكرة الجهاد في تعاليمه وعقيدته فهو قرين للإرهاب أو الرعب أو الهول (Terror) ومن شم صنار المسلم أو العربي إرهابياً ناشراً للرعب (Terrorists).

ويبدو أن دعوى الغرب الأمريكي الصهيوني، وغير قليل من الأوروبيين شرعت تلاقي قبولاً في نفوس بعض أبناء العرب والمسلمين... ولا سيما أصحاب ذوي النفوذ والفكر... ومن ثم طفقوا يغيرون في طبيعة مناهج التربية والتعليم بزعم قبول الأخر والانفتاح عليه، والانسجام مع الحضارة الحديثة... ثم وصل الأمر إلى مادة التربية الإسلامية في تلك المناهج، فوجهت نحو ذلك الهدف...

ومن ثم بدأنا نغير أنفسنا ومناهجنا وتاريخنا، بل أخذنا نحاكم عقيدتنا ومفاهيمنا ومؤاهيمنا ومؤاهيمنا ورثوابتنا... من دون وعي لحقيقة ذلك وأصوله التاريخية الإنسانية... فالجهاد عقيدة ومبدأ لل يكن عند العرب يوما وسيلة للقتل والاعتداء على الآخر وقلم وإذلاله واستعباده؛ وليس منا أحد ينكر أن فكرة الجهاد اتجهت اتجاها إنسانيا حيان اتسعت دلالتها... وغدت دعوة للآخر؛ لانتشاله من وهدة الشرك والكفر وعبادة الأصنام... لكنها دعوة قائمة على الحوار، ومن ثم القبول أو الرفض بعكس ما نجده في التوراة والتلمود وعند الغرب القديم والحديث...

وبناء على ما تقدم خصصنا هذا البحث لتناول فكرة الجهاد بين الآباء والأبناء منذ أن كانت غزواً إلى أن غدت كفاحاً تحررياً إنسانياً.. ويمثل الآباء الأجداد الأوائل علسى امتداد العصور، وكذا الأبناء حتى يومنا هذا... دون أن نتغافل عن فكرة الجهاد بيسن الآباء والأبناء في الزمن الواحد...

ولما كانت مادة البحث عظيمة جداً اجتزانا منها بالأصول الأولى التي بني عليها مفهوم الجهاد ... لأن هذه الأصول تؤكد أنه مفهوم إنساني راق اعتمده العرب في سياق الدفاع عن النفس ومقاومته كل معتد أثيم على الأرض والشرف، وكذا كان على الدوام عند المسلمين دفاعاً عن الذات وكينونة الوجود وتحرير الأرض... تسم سمعى الآخر إلى دمغ نضال العربي بالإرهاب، وأدان كفاحه بمثل ما أدان موته...

ولما كانت الأصول التاريخية الأولى لفكرة الغزو/الجهاد ذات رؤية كونية وثقافية ثـم دينية عقيدية، وذات أشكال كثيرة اخترنا منها ما يلبي غرضنا، وشفعنا ذلك بصـورة أدبية وفنية من التراث العربي القديم باعتبارها نماذج روحية ومادية تجسد قيمة تفاعل الأدباء آنذاك شعراء وناثرين بأحداث الأمة، وتعبر عنها بشفافية رفيعة مـا زلنا نستلهم دلالتها حتى الساعة ... وأردنا لهذه النماذج المختارة أن تستوعب تعدد الـرؤى الفكرية قبل الأدبية والفنية على اعتبار أن الأدب يعد وثيقة تاريخية مساعدة للوثيقـة التاريخية الزمانية والمكانية والسكانية ...

لهذا كان لا بد من تأثيل فكرة القتال عند العرب منذ أن وجد الجنس العربي بشـــتى تصنيفاته أو تسمياته، ومن الإشارة السريعة إلى ذلك وإلى منازلة التـــي نــزل بـها، وتكثيف معرفة تفاعله مع الآخر... وتقبله له على الرغم من مجيئه غازيا معتدياً قــلتلاً للعربي غاصباً لأرضه؛ سارقاً لخيراتها... ومن ثم معرفة حقيقة مفهوم الجهاد بــالنفس والمال في العقيدة الإسلامية وتقديم عدد من صوره الأدبية في إطار مـــن الأحــداث التاريخية.

#### تأثيل فكرة القتال عند العرب:

لم يستعمل مصطلح (الجهاد) في العصر الجاهلي وفق مفهومه الإسكامي، و لا قبل ذلك، ولكن الأحداث التاريخية للمجتمع العربي القديم أصلت للحقل الدلاليي لمفهوم القتال بنزوعه الإنساني ولذا ليس من مهمات هذا البحث أن يستفيض بالحديث عن

المجتمع العربي والمواطن التي استقر بها منذ فجر التاريخ... فهناك عدد غير قليل من المؤلفات القديمة والحديثة قد تصدت لهذه المسألة...

فمن يرجع إلى تاريخ حلب أو حمص أو حماة أو أريحا أو دمشق (١)، يدرك اتصـال الجنس العربي على اختلاف التسميات. فهي أرض أولئك الأجداد من جرهــم ومـن العماليق الذين نزلوها. ثم تزعم أسفار التوارة أن يوشع بن نون غزاهم وانتزعهم مسن مدنهم الجنوبية مثل أريحاً في فلسطين. وزورًا الأحبار ذلك في سفر يوشع من الكتاب المقدس، وزعموا أن يوشع بن نون (ت ١١٨٦ ق. م) غزا جنوب بلاد الشـــام ومــا حولها وطرد أهلها منها تحت مظلة دعوى الأمر الإلهى لقومه... حيث يقول: "بـــهذا تعلمون أن الله الحي في وسطكم وطراداً يطرد من أمنامكم الكنعنانيين والحثيين والحوريين والفرزيين والحرجاشيين والآموريين واليبوسيين "(٢)،... ولما هاجم مدينـــة أريحا مفاجئاً إياها احتلها واستباحها لسبعة أيام؛ بعد أن "هدمها وقتل أهلها جميعهم لـم بترك شيخاً ولا طفلاً رضيعاً ولا شاباً ولا امر أة؛ فسالت الدماء أنهاراً. ثم تابع زحف على بقية مدن فلسطين يعمل السيف والقتل والتدمير"(٣). وعلى شكنا في صحة الخسبر أصلاً، لكن من لفَّقه يثبت أن قتل اليهود للعرب مباح ومشروع، ولا يعيب اليهود أن يوصفوا بالوحشية والهمجية من أجل سرقة أرض الآخر؛ وقتله. وهــــذا مؤيــد فـــى الإصحاح السادس من سفر يشوع؛ إذا كانت المدينة كلها مستباحة لرب يشوع ما عدا (راحاب) الزانية التي ساعدت جواسيسه لاحتلالها فهي وحدها التي تستحق الحياة (١٠)، مكافأة لها على خيانة بنى جنسها العماليق الذين أبيدوا في مجازر همجيـــة... وهــى مجازر مقصودة لإرهاب الجنس العربي، ولذلك اجتمع أبناؤه كما يثبت السفر نفسه لرد بطش يشوع عنهم حيث جاء فيه: "ولما سمع جميع الملوك في الجبل وفي السهل وفي كل ساحل البحر الكبير إلى جهة لبنان: الحثياون والآمورياون والكنعانيون والفرزيون والحوريون واليبوسيون اجتمعوا معأ لمحاربة يشوع وإسرائيل بصوت واحد"(٥). فهذا الخبر وإن كان مختلقاً يثبت أن القبائل العربية القديمة تنادت إلس الوحدة ولم الشمل لدرء الموت عن أنفسها.

ثم يزعم الإصحاح الثاني عشر من سفر يشوع تغلّب بني إسرائيل على تلك القبائل، إذ مدّوا نفوذهم على كل أرض عربية، فاحتلوها بالقوة؛ ذاكـــرا (العربــة) تصريحـا . "وهؤلاء هم ملوك الأرض الذين ضربهم بنو إسرائيل وامتلكوا أرضهم نحو شـــروق الشمس من وادي أرنون إلى جبل حرمون وكل العربة نحو الشروق"<sup>(1)</sup>. وإذا كنا نشك في صحة ذلك كله؛ فالتاريخ الحق ينفيه؛ فإننا نستدل من تزوير الأحبار له على بشاعة فعلهم؛ حين يصورون قادتهم بهذه الوحشية. إننا نقراً في شريعة (حمورابي) أن العين بالعين والسن بالسن، وكذلك نقراً في تراث العرب الجاهليين أن القتل أنفي للقتــل ... ومن ثم تبنى الإسلام ذلك وشجّع على العفو والتسامح مع الآخر لقوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن والسن بالسين والجروح قصاص؛ فمن تصدق به فهو كفّارة له). (المائدة ٥/٥٤)...

فالعرب منذ فجر تاريخهم جعلوا مبدأ قتال الآخر دفاعاً عن السذات وكينونسة الأرض والوجود بينما اليهود وبقية الأمم امتهنوا مهنة القتل وغزو الشعوب واحتلال أراضيها؛ يمارسون قتل الأغيار أو ما يعرف بالغوليم بكل بشاعة وحقد على الإنسانية... ويرون أن فعلهم مبارك من إلههم إله الحرب المتعطش إلى الدماء دائماً وأبداً... فهم ما زالوا يعمدون إلى هذه المفاهيم لتأصيلها بين أبنائهم من جهة؛ ولجعلها فعلاً استباقياً ذا أهداف عديدة من جهة أخرى...

وكيفما كان بطش بني إسرائيل وهمجيتهم، وأيا كان الزمن الذي مكث فيه الفرس أو الروم في الأرض العربية في الزمن القديم فإن أبناء العرب ظلوا فيها لم يفكروا لحظة واحدة في مغادرتها وإن سامهم الغازي أشد أنواع القهر والذل والعبودية... ثم أثبت التاريخ أن ديار بكر لم يتغير اسمها (٧)، ولا تغير اسم حلب والجزيرة العليا أو السفلى،

وظل للحرمون شرفه وكبرياؤه وللبنان ألقه... فكنا نجد قبائل بكر وإياد وعبد القيسس وآل نصر وطيء وقضاعة... وغسيرهم في العراق وبلاد الشام... بينما تمتد عاملة إلى مصر وإفريقية... ثم تتوالى الموجسات العربية إليها على مر الزمان...

لم يستطع سابور الجنود بن أردشير ولا أكاسرة الفرس أن يغيروا هوية الأرض العربية في العراق... على الرغم من أن سابوراً قد استطاع قتل ملك قُضاعة (الضيّزن) مع مئة ألف منها، وهذم قصر (الحضر)، ثم أفنى قبائل كثيرة...

وفي ذلك يقول الجدي بن الدلهاث (^):

ألم يحزنك والأنباء تنمي بما لاقت سَراة بني العبيد ومقتل ضَيْزن وبني أبيه وإخلاء القبائل من تزيد؟!

فالقبائل العربية منذ القديم كانت تعرف بمنازلها الخاصة بها، لا تبرحها إلا طلبا للماء والكلأ، ولكنها سرعان ما تعود إليها، كما نستشفه من قصيدة الأخنس بن شهاب، ومطلعها<sup>(۹)</sup>:

لكل أنساسٍ من معدة عمارة عسرُوض اليها يلجوون وجانبُ فديار مضر تمتد إلى شرقي الفرات نحو حرّان والرقة وشمشاط (۱۰)، أما ديار مذحسج فهي في اليمن، والأزد في عمان... وإذا ما انتقلت قبيلة ونزلت بجوار الأخرى اختلط أبناء القبائل وتعرف كل واحد إلى الآخر، فشاعت لديها ظاهرة الخليط التي عبر عنها الشعر الجاهلي بكثرة، كما نجده في قول زهير (۱۰):

بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا وزودوك اشتياقاً أيه سلكوا

ولما قوت حياة التبدي مفهوم العصبية القبلية عززت في الوقت نفسه قيم الشرف والحرية والشجاعة والمروءة والنجدة والنسامح والكرم... ولا مكان للجبان الضعيف والبخيل اللئيم... ونفروا من الظلم والقهر، وتتاذروا إلى حماية الذات القبلية الجماعية، ولو كان لأحدهم رأى مخالف للجماعة؛ كما نفهمه من قول دريد بن الصمة (٢٠٠):

وما أنا إلا من غَزيَــة إن غـوت غويت، وإن ترشــد غزيــة أرشُــد فالقبيلة بكل أبنائها رجالاً ونساء، شيوخاً وشباباً يشبون على حــب القبيلـة والتمسـك بقيمها، ويتدرب الفرسان منهم لملاقاة كل معتد يفكر بالنيل منهم؛ كما نستشفه من قـول طفيل الغنوى (""):

وفينا ترى الطُولى وكل سميدع مدرب حمرب وابسن كمل مدرب فكل من تسول له نفسه بالاعتداء على القبيلة، والجهل عليها سيجد أعظم من ذلك كما يقول عمرو بن كلثوم (١٠٠):

ألا لا يجهل أحد عليا فنجهل فوق جهل الجاهلينا فالعربي كاره للذل والقهر والظلم، والقبيلة ملاذ للحرية والانعتاق، لكنها لهم تكن مسلطة على القبائل الأخرى مهما كانت قوتها... والدفاع عنها شرف للآباء والأبناء، ولا يرضى بالذل إلا الأذلان (الوتد والحمار الأهلي) كما يقول الشاعر المتلمس (١٠٠):

ولن يقيم على خسف يُسام ب إلا الأذلان عَـيْرُ الأهـل والوتـــد هذا على الخسف مربوط برمتــه وذا يشـح فمـا يرثـي لـه أحـــد

فالعربي أيا كان انتماؤه القبلي، ومهما كانت قوة قومه وكثرة عددهم ما جعل ذلك سبيلاً لغزو الآخر والاعتداء عليه وإيداء البريء وترويع الآمنين... بل إن من شرف

العربي وكمال مروءته أن يغفر عمن أساء إليه وظلمه كما نلمسه في قول ذي الأصبع العدواني (١٦):

طاروا إليه زُرافات ووحدانا في النائبات على ما قال برهانا ليسوا من الشر في شيء وإن هانا ومن إساءة أهل السوء إحسانا

قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم لا يسألون أخهم حين ينديهم لكن قومي وإن كانوا ذوي عسد يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة

فالجاهلية بكل ما فيها من أنظمة قبلية وصراعات طبيعية فرضها مفهوم البقاء في أرض قليلة الموارد، شحيحة الأمطار، حتى سمى المطر غيثاً، لأنه يغيث الأرض والجحر والشجر والحيوان والبشر... لم تكن لتلغي من نفوس أبنائها الروح الإنسانية في التعامل... لهذا اتفقوا جميعاً على عدم قبول الخليع الذي تخلعه قبيلته لجرائره الكثيرة عليها (۱۷). وكان لهم موقف مشابه من الصعاليك اللصوص... وإذا ما هددهم عدو خارجي تسارعوا إلى جمع الصفوف لرد عدوانه عنهم كما كان أجدادهم من قبل... وقد يكون الأعشى من أفضل من عبر عن ذلك في قصيدة له يذكر فيها غزو جنود كسرى للعرب في يوم ذي قار، ومما جاء فيها (۱۸):

منا كتائب تزجي المسوت فانصرفوا حتى تولّوا وكاد اليوم ينتصف في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف

وجُندُ كسرى غداة الحِنو صبحهم وخيلُ بكر فما تنفك تطحنهم ولو أن معد كان شاركنا

وبهذا كله أقام الأدب حواراً نوعياً متميزاً ودقيقاً عبر عن النزوح الإنساني الحر في نفس العربي وقيمه... وأكد دعمه للوثائق التاريخية التي تعسزز مفهوم التضحية والبطولة السامية والنبيلة باعتبارها دفاعاً عن الذات وحماية لكينونة الوجود؛ وتطلعاً

إلى عيش حر كريم... فقتال العرب للآخر أيا كان جنسه لم يكن هدفاً لهم وإنما وقسع في كل مرة رداً على عدوانه الذي جاء ليستأصلهم من أرضهم ويذل شرفهم. فللعرب ما كانوا يقاتلون الآخر حباً في القتال ولكنهم كانوا يدفعون القتل عنهم.

وإذا كانت كل صورة أدبية قد نقلتنا إلى رحاب الرفعة والسمو في إطار تعزيز الوجود والتفاعل الإنساني المشترك عند العرب فإنها أكدت في أن معاً أن ملامح التغيير الفكري والاجتماعي لمفهوم الغزو أو الفتال كانت تميل إلى احترام الآخر؛ وإنصافه ولهذا ولد عند العرب الجاهليين شعر قيل له: "شعر المنصفات" أنصفوا فيه خصومهم أحياء وقتلى ووصفهم الشعراء بمثل ما وصفوا قومهم في نزوع إنساني راق(١٩).

ولهذا كله فإن فكرة الغزو/الأقتتال منذ الأزل عند العرب لم تكن لتلغي من نفوسهم قيم الخير، والشهامة... إذ لم يكن قتالهم تهديداً للآخر واستئصالاً له... وإن كان من أجل البقاء... والدفاع عن الذات... ثم إن دلالة الخطاب الأدبي ظل يرسي في النفس البشرية توجها اجتماعيا متحضراً، ونزوعاً أخلاقيا سامياً... وقد برز هذا مثلاً في فول عمرو بن كلثوم في خطابه لتلك المرأة التي فارقته بسبب قتال قومها لقومه... ولكنه ظل متمسكاً بها منصفاً لشجاعتهم في معركة شديدة اختلطيت فيها السيوف والرماح... فهو على شدة عصبيته لقومه يقول (٢٠٠):

قفى قبل التفرق ياظعينا نخسبرك اليقين وتخبرينا بيوم كريهة طعنا وضربا أقر به مواليك العيونا

فالقتال في العصور الجاهلية القديمة والمتأخرة عند العرب لم يكن نيسلاً مسن حريسة الآخر وانتمائه وشرفه... على الأغلب، وإنما كان وسيلة لا بد منها للدفاع عن السذات والقبيلة... وكان الشعراء يعمقون هذه الرؤية وينقلونها إلى الأجيال المتعاقبة لتشسكيل رؤاهم الفكرية والإنسانية الثابتة لقيم القتال والغزو عندهم... فقيم الغزو تسستند إلسى روح إنسانية عالية؛ وإن شابها قلق وتشويه... أحياناً في الممارسة؛ لكن هذا لم يكسن

عاماً فيهم... ولو كان عاماً لما بقي وجود لأكثر القبائل، ثم غدا القتال فضيلـــة يثـــاب عليها المرء في الدنيا والآخرة.

ولعل هذا كله ينقلنا إلى فكرة الجهاد في العقيدة الإسلامية؛ وهي فكرة تستمد كثيراً من التجاهاتها الإنسانية مما كان عند العرب من قبل...

### فكرة الجهاد في العقدية الإسلامية:

تكثفت فكرة الغزو/قتال الآخر بالنفس في العقيدة الإسلامية، واتسعت صورها ودلالتها، وأصبحت جزءاً من فكرة الجهاد، والفرع الأدنى فيه فسي تحريس النفسس والإنسان من وهدة الشرك والجهل والتخلف والقهر والطلم... والأخذ به إلى رحساب الوحدانية الإلهية وعبوديته لا عبودية الأفراد والأصنام... ومن تسم ارتبطت بقيم الشهادة والمروءة...

لم تعد فكرة الجهاد رؤية كونية وجودة كما كانت من قبل، بل ارتفعت لتصبح دفاعاً عن كينونة الوجود، وتساميا روحيا خلاف، ونزوعا إنسانيا تحريريا... فالجهاد السذي يعني القتال بالنفس والتضحية بها أحد بفترن ببدل المال؛ ثم صار الجهاد بالمال نظير الجهاد بالنفس؛ وكلاهما أصبح فرضا من الجهاد مهما بلسخ فيسهما الإنسان الغايسة القصوى... فالجهاد "محاربة الأعداد. واستفراع ما في الوسع والطاقة من قسول أو فعل"(١٠). أو بذل المال دون أن أسأل الناس؛ وإخلاص النية في ذلك كلسه أن يكون عمله بثه.

وهذا التعريف يوضح أن القتال بالنص والدال هو ما أطلق عليه الجهاد الأصغر؛ أما الجهاد الأكبر فإنما هو جهاد النفس لنخليصها من أوزارها وأثامها... وتحريرها مسن ظلمها أو إذلالها، ومن ثم يستوحن استثمال شروط الجهاد كلها؛ نية وإعداداً في القول والفعل.

ولا بد لنا قبل أن نتحدث عن أنواع المهاد في الإسلام، لنبرز فيسها مفهوم الجهاد بالنفس في ذهن المفكرين والأدباء؛ من أن نتوقف عند مفهومه فسي العقيدة ذاتها.

فالإسلام لم يغرض الجهاد حباً بالقتل والدماء وترويعاً للآمنين كما وجدناه عند يوشع بن نون وغيره. فالإسلام كرم الإنسان (ولقد كرمنا بني آدم) (الاسراء ٧٠/١٧)، فهو مكرم بأمر إلهي مهما كان جنسه وذينه، لأن الناس متساوون في الخلق والطبيعة الأدمية (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) (النساء ١/٤). وفي الحديث الشريف: "كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب"(٢٢).

فالله خلق الإنسان، علمه البيان، وميزه بالعقيدة والتقوى (يا أيها الناس: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم) (الحجرات 17/٤٩). وقال النبي الكريم في حجة الوداع: "أيها الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب؛ أكرمكم عند الله أتقاكم؛ وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى، ألا هل بلّغت؟ اللهم الشهد قالوا: نعم. قال فليبلغ الشاهد الغائب"(٢٠).

فالإسلام آمن بالمساواة، ودعا إلى الحق والعدل واحترام الإنسان في كل زمان ومكان، ووهبه العقل ليميز به ويختار ليكون مسؤولاً عن عمله، وترك له حرية الاعتقاد (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) (الأنعام ١٦٥/٦) إذ (لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي) (البقرة ٢٥٦/٢)...

ولهذا ربط الله -سبحانه- اختيار الإنسان للعقيدة الإسلامية بإرادته ورغبته؛ فهو حررً عاقل عالم بالحق... (إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذي أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم... ) (آل عمران ١٩/٣).

فالروح الإنسانية الحضارية للدعوة إلى الإسلام تجسد فاعلية الارتقاء بنوازع الإنسان وحريته في اختيار عقيدته، والحوار بين المسلم والآخر قائم على أساس المساواة لقوله تعالى: ﴿إِنَا وَإِياكُم لَعْلَى هَدَى أَوْ فَي ضَلالَ مَبِينَ ﴾ (سبأ /٤٢)... ودعا عز وجلل المسلم إلى محاورة الآخر بكل لين ومحبة (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاد لهم بالتي هي أحسن؛ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم

بالمهتدين \* وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ﴿ النَّاسِ اللَّهِ عَالَمُ اللّ (النَّالِ ١٢٥/١٦-١٢٥).

فهذه النصوص تؤصل للحوار مع الآخر لا لقتاله، أو الاعتداء عليه، لأن الله سبحانه رغّب في الصبر والعفو ... بمثل ما حض المؤمن على الاستقامة وعدم الانجرار وراء أهواء الآخر (فادع، واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم) (الشورى ١٥/٤٢).

وشدد الإسلام على معاملة الآخرين بالحسنى قولاً وفعلاً ﴿وقولوا للناس: حسناً﴾ (البقرة ٨٣/٢) وقال سبحانه: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كللم الله، ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون﴾ (التوبة ٢/٩).

فالرؤية الإسلامية لاعتناق الإسلام لم تقم على أساس الإكراه والقهر، فهي دعوة روحية سامية إلى التوحيد والإيمان به ولا شيء أدّل على هذا مما تقدم ومن قوله تعالى: (قل: يا أيها الناس؛ إن كنتم في شك من ديني، فلا أعدد الذين تعبدون من دون الله) (يونس ١٠٤/١) ويؤكده قوله: (قل: يا أيها الكافرون\* لا أعبد ما تعبدون\* ولا أنتم عابدون ما أعبد\* لكم دينكم ولى ديني، (الكافرون ١٠٤/١٠٣ و٦).

ولهذا فإن الناس جميعا متساوون في مفهود العقيدة الإسلامية بالإنسسانية؛ والطبيعة البشرية، وإن لم يتساووا في الدين والإيمان والأخلاق. وهذا التساوي يمنع كل مسلم أن يظلم الآخر أو يعتدي عليه؛ وحرم قتله الذي جعله قتلاً للناس جميعاً (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) (الأنعام ١/١٥١). فهمن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً) (المائدة ٥/٣٢) وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "من آذى ذمياً فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامسة "(٢٥)؛ وشد على معاملة الناس المعاهدين بكل حس واحترام وأنذر قاتلهم بنار جهنم "من قتل نفساً معاهداً لم يَرح رائحة الجنة "(٢٥) أي لم يشم رائحتها.

ولما نهى عن التظالم بين الناس وقتل بعضهم بعضا، فإنه نهى عن ظلم الإنسان لنفسه ومحاولة التخلص منها؛ لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم؛ إن الله كان بكم رحيما) (النساء ٤٠/٢)(٢٠/). فقاتل نفسه في النار؛ كما أورد الحديث الشريف "ومن قتل نفسه يحديدة عذ ب به في نار جهنم "(٢٨) و "الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار "(٢٩).

فالإنسان مسؤول عن إعمار الأرض ورعايتها بالنور والهداية، وحياته مكرمة مصونة في الإسلام لا يجوز أن يتهددها بالأذى والقتل ولا أن يعتدي الإنسان على أخيه الإنسان، ويقتله، تحت أي ذريعة كانت

وبناء على ذلك كله يتساعل المرء؛ لماذا فرض القتال في الإسلام؛ ولماذا دعا إلى مفهوم الجهاد وربطه بالشهادة وجعل جزاءه الجنة؛ ألم يكن الجهاد في سبيل الله وسيلة لقتل الآخر؟!

والإجابة على ذلك طويلة يمكن أن نوجزها بإشارات سريعة إلى الأصول التي بنسب عليها الجهاد فمن يرجع إلى النص القرآني وأسباب نزوله، أو إلى السيرة النبوية الشريفة يدرك بوضوح أن المصطفى (عليه السلام) "لم يؤذن له في الحرب، ولم تحلل له الدماء، إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى، والصفح عن الجاهل. وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم؛ ونفوهم من بلادهم، فهم من بين مفتون في دينه، ومن بين معذب في أيديهم، وبين هارب من البلاد فرارا منهم؛ منهم كما هي بأرض الحبشة، ومنهم من بالمدينة؛ وفي كمل وجه فلما عتت قريش على الله -عز وجل - أذن الله لرسوله (صلى الله عليه وسلم) في القتال والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم. فكانت أول آية نزلت في إذنه الله الأن (أذن الله يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير) (الحج ٢٢/٣).

• فالقتال فرض بعد بيعة العقبة الآخرة (٢٦) دفاعا عن النفس وردا للبغي والقهر فرصر وهو كره عليهم لقوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره عليهم لقوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره عليهم الابتداء بسالعدو أل ٢١٦/٢) ... ولهذا لم يجز القتال إلا ردا لعدوان الآخر، ومنع الابتداء بسالعدو أل لقوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا \* فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين) (البقرة ٢-١٩١-١٩١).

فالإسلام فرض على المسلمين قتال الآخر المعتدي الظالم الذي لا يعسرف حقا ولا ذمة ؟.. ثم حضهم على السلم لقوله تعالى: (فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم، وألقوا البكسم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا) (النساء ٤-٩٠).

ثم إن الجهاد أمر إلهي لإحقاق الحق والدفاع عن الذات منذ عهد ابراهيم (عليه السلام) (وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتنابكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملسة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل) (الحج ٧٨/٢٢) .. وأمسر نبيسه محمدة بالجهاد: (يا أيها النبي: جاهد الكفار والمنافقين، واغلظ عليهم) (التوبة ٧٣/٩).

وهكذا فالجهاد ليس بدعة في الإسلام، وهو مؤسس في الديانات السماوية كلها دفاعسا عن الذات والوجود لقوله تعالى: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهد الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيال.... (التوبة ١١١٩).

لهذا كله أمر الله عباده لاتقاء شر الآخرين بإعداد العدة لملاقاته (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف اليكم وأنتم لا تظلمونه وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله (الأنفال ١٠/٨-٢١).

ومن هنا جعل الجهاد سبيلا لردع الآخر ووقاية لخطره، وأجزل الثواب لكل من يقتل في سبيل الله أموانا بل

أحياء عند ربهم يرزقون\* فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل ويستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين) (آل عمران ١٦٩/٣-١٧١).

فالجهاد في سبيل الله وإعلاء القيم الإنسانية النبيلة ارتبط بمفهوم الشهادة لنصرة الحق، مما جعل للمجاهدين والشهداء المنزلة الرفيعة في الدنيا والآخرة (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدون بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة؛ وكلا وعد الله الحسبني، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ﴾ (النساء ٤-٩٥).

فالشهيد المجاهد استحق رضى ربه وعونه، فضمن له الجنة (٣٣)، فأفضل الناس "مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله" (٤٠٠)، وتميز من غيره أنه لا يغسل ولا يصلى عليه؛ فجر احاته طهر له، وقد وصلت عليه الملائكة (٥٠٠).

وفي ضوء ذلك كله فإن ترجمة الجهاد إلى اللغة الإنكليزية بعبارة (الحرب المقدسة: Holy War) ترجمة ظالمة؛ لأنها خلت من مضمونها الحقيقي والبعد الإنساني الذي تحمله في وظيفتها، وأسبابها كما تبيناه .. وكذلك فإن ترجمة الشهيد أو الفدائي بعبلرة (من قتل نفسه أو فجرها Suicide Bomber) أشهد تشويها وتحريفا لمفهومها الإسلامي.. فالغرب لا ينظر إلى الشهيد أو الفدائي إلا برؤية سلبية.. وكأنه يئس مسن حياته وأراد أن ينهيها بهذه الطريقة.. فالرؤية الغربية لا تنطلق إلا من معين ما يجري في مجتمعاتها.. ثم إن مصطلح الشهادة أو التضحية والفداء في سبيل التحرر غدت عند الغرب جزءا لا يتجزأ من مفهومه حول صراع الحضارات؛ لأنه له يستوعب مفهوم الجهاد ومقولاته في العقيدة الإسلامية؛ وعند العرب منسذ القديم.. فالعرب والمسلمون منذ الأزل ليس لهم هواية في القتل وشرب الدماء، وليس لهم رغبة في قتل

أنفسهم، لأن حياتهم أغلى ما يملكونه.. ولكن نفوسهم الأبيه الكريمه تكسره الظلمة والإذلال وتضحي بحياتها من أجل المروءة والعزة والحرية.. وامن قتل دون ماله فهو شهيد؛ ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه، ومن قتل دون أهلسه فسهر شهيد"(٢٦).

فالجهاد بالنفس والمال وسيلة لا غاية، وسيلة لتحرير الإنسان من ربقة الذل والعبوديسة والتخلف والجهل... و إرساء قيم الخير والعدل والمساواة...

ولهذا فهو فرع صغير في دوحة الجهاد.. . القائم على محاربة نوازع الشر في النفس البشرية وتقويم السلوك الخاطئ الذي تسلكه؛ مما يجعلها خطرا حقيقيا على المجتمسع؛ أيا كان جنسه وانتماؤه.. .

ومن هنا فالجهاد الأكبر جهاد شهوات النفس وقتل رغباتها الشهطانية الشهريرة. وحينما شرع الحج فقد جعل جهادا لشرور النفس للتخلص من آثامها، كما نستدل عينه من الحديث الشريف: "ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ حج البيت"(٢٧)... أما مسفاله الحاج وعمارة المساجد على عظمتها - فليست مساوية للجهاد في مسهيل الله لقول على تعالى: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كمن أمل بائله واليوم الأخر وجأها في سبيل الله، لا يستوون عند الله مثلاً) (التوبة ٩/٩١). وكذلك عد الصوم جهادا وحديد على الفساد و الفوضى وصعف الإرادة، والأنانية... (٢٨).

ولعل ذلك كله يؤكد أن القتال بالنفس والمال على عظمة الأجر والثواب فيه يقع في سلم القيم الأخلاقية بعد جهاد شهوات النفس؛ لهذا قال المصطفى: "الجهاد أربع: الأمو بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصدق في مواطن الصبر، وسنأن الفاسق أي عرفه وبغضه... (٢٩).

وعلى الرغم من قيمة الجهاد بالنفس والمال فإن الصلاة قدمت عليه (١٠)؛ وكذلك قد ده عليه الإيمان بالله ورسوله؛ وبر الوالدين، ولو كانا على الشرك...

وقد جسدت تعاليم الدين هذا كله؛ لقوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمسه وهنا على وهن، وفصاله في عامين؛ أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير \* وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيسا معروفا) (لقمان ٣١/٤١-٥٠). وقال سبحانه: (وقضيي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؛ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقلل لهما: أف ولا تنهرهما ، وقل لهما قولا كريما \* واخفض جناح الذل من الرحمة؛ وقل رب؛ ارحمهما كما ربياني صغيرا) (الإسراء ٢٢/١٧-٢٤).

ويعد نبي الرحمة أرحب مثال في تطبيق مبادئ الإسلام و لاسيما ما يتعلق بفكرة الجهاد؛ إذ روي أن رجلا أتاه معلنا رغبته في الجهاد لنيل الشهادة فسي سبيل الله؛ فسأله: "لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد "(١٤). فالجهاد لا يصصح إلا بموافقة الأبوين، وبرهما مقدم على الجهاد...

ذلك هو مفهوم العقيدة للجهاد "بصورة مجتزأة" وقد مورس هذا المفهوم بكل ملامحه الإنسانية الرفيعة في عهد النبوة وما تلاه مسن عصور... ولم يجعله العرب والمسلمون سيفا مصلتا على رقاب الآخرين لتهديدهم وترويعهم أو قتلهم وإذلالهم... في أزهى العصور الذهبية للإسلام... بل كان على الدوام دفاعا عن الذات ورد كيد الظالمين الطامعين في الأرض والعرض والمقدرات... ولعل الصور الأدبية والتاريخية القادمة تؤكد ذلك.

## نماذج من الأدب والتاريخ الإسلامي:

لما جاء الإسلام صهر القبائل العربية في تعاليمه، ومن ثم انضوى أبناؤها تحت رايت الجامعة، وتعاليمه السمحة... وتحول انتماؤهم من الانتماء القبلي الضيق، وعصبيات الهوجاء إلى فضاء انتماء إنساني واسع ... و آمنوا بأنهم أخوة في الله... (إنما المؤمنون أخوة) (الحجرات ١٠/٤٩) وعنت الوجوه للواحد القيوم، وأخلصوا الدولية

الإسلام بقيادة النبي الكريم وفهموا تعليم الدين القويم، وأدركوا أن الجهاد بكل أشكاله إنما هو إعلاء لكرامة الإنسان وحريته.

لهذا أول ما فعله الرسول حين دخل المدينة المنورة قيامه بالمؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، ومن ثم كتابة العهود والمواثيق بين المسلمين وأهل الذمة مسن اليهود العرب. ومما ورد في كتاب العهد لهم هذه الكلمات: "وإن ذمة الله واحدة، يجبر عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون سائر الناس؛ وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم... وإن يهود بني عوف أمة من المؤمنين؛ لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ [أي يهلك] إلا نفسه وأهله"... ثم عدد كل قبائل يهود ثم ذكر :وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم؛ وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيف.

فالرسول الكريم عاملهم بروح الإسلام فأطلق لهم الحرية في الحياة والعبادة، لا يظلمون فيها، ولا يدفعون جزية أو إتاوة... لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، على أن لا ينقضوا العهد، ويتحالفوا مع المشركين... ولكن اليسهود أبو إلا أن يكونوا غادرين حاقدين، ناقضين للعهود؛ ثم أخذوا يتألبون على المسلمين ويتآمرون عليهم مع المشركين. ووصل الأمر ببني النضير إلى قتل بعض الأشسخاص المتحالفين مع الرسول الكريم، ولما جاءهم النبي لأخذ الدية ائتمروا به وضربوه بالحجارة... فمساكن منه إلا أن عاقبهم.. .(٢٠). ثم مارس اليهود كل أنواع النفاق والخسداع والتآمر والكيد للمسلمين حتى أل أمرهم في غزوة الخندق إلى التحالف مع قريش؛ فسأخرجوا من المدينة المنورة بعد أن حقن الرسول الأعظم دمهم؛ ولم يجازيهم بما فعلوه (١٠٠).

فالبهود لم يتركوا وسيلة لإيذاء الرسول والمسلمين، ولكنه ما عاملهم بالمثل، وكذا كان موقفه مع قريش في فتح مكة سنة (٨ هـ) وهي التي أخرجته منها. فقد عفا عن المشركين، وأعطاهم الأمان في الإسلام، في خبر مشهور... (٤٠).

ومن ثم أخذ أمر الدولة الإسلامية الفتية يستقيم ويستقر، على الرغم من تخوف المسلمين من غزو الروم لهم.. . فقد كان الروم يستخدمون أتباعهم من الغساسنة في ترويع العرب والمسلمين، إذ جعلوهم شوكة في صدور أبناء جلدتهم (٢٠١)؛ وهكذا كان ملوك المناذرة أداة طبعة بيد أكاسرة الفرس، والناس من على دين ملوكهم كما يقال.

فالجهاد لم يكن يوما أداة قهر للآخر، أو قتل له، لا في عهد الرسول الكريم ولا فصي عهد خلفائه الراشدين... ولا شيء أدل على هذا من الأسباب التي دعت خليفة رسول الله إلى قتال الفرس والروم.. فلما استقام حال الدولة الإسلامية بعد حروب السردة ارتحلت قبائل عربية كثيرة إلى الشرق والشمال كقبيلة المثنى بن حارثة ووصلت إلى العراق شمالا، وكان فيها من قبل قبائل عربية مثل بكر وعبد القيسس وتميم وإيد، والمناذرة حلفاء الفرس، وبعض بني طيء... وغيرهم كثير... ولكن قدوم المسلمين بقيادة المثنى المسلم لم يرق لكسرى وفرسانه... وتخلوا عن مهادنة من عرفوه مسن قبائل العرب فيهم فأخذوا يتعدون عليها وعلى أبناء ربيعة ويؤذونهم "غاية الأذى فلم يز الوا كذلك حتى وقعت بينهم العداوة والشحناء؛ فجعل المثنى يغير على أساورة الفرس من كان بناحية الكوفة وسوادها، ويؤذيهم غاية الأذى، وهو يومئد متمسك الفرس من كان بناحية الكوفة وسوادها، ويؤذيهم غاية الأذى، وهو يومئد متمسك بديس الإسلام . وبلغ أبا بكر فعاله .. فأرسل إليه .. . فجعله رئيسا على قومه وبعث إليه بخلعة ولواء، وأمره بقتال الفرس "(٢٠٠).

فهذا الخبر شديد الوضوح في بيان مفهوم الجهاد/القتال عند المثنى بن حارثة ثم عند أبي بكر (رضي الله عنه).. . فقد فرض عليهما وعلى المسلمين كراهية، وما وقع إلا دفاعا عن كينونة الذات والوجود.. . ومن ثم فإن الخبر يشمى بمأن بعض القبائل

المذكورة كانت تحت سيطرة القوة الفارسية حتى عهد خليفة رسول الله كالمناذرة وبتلك الحادثة بدأ تحرير عدد من القبائل وأرضها من يد الفرس، كما عبر عنه أحد شعراء ربيعة (١٤٠٠):

سرنا إلى كلاً العراق وريف حتى استقر بنا هناك قرار القحط سار بنا وخيم غيرنا فيها، ولو شاء المسير لساروا سرنا فقارعنا الملوك فقصروا عنا فأنجد منجد، وأغاروا

على حين كان الغساسنة وقبائل عربية أخرى تحت سيطرة الروم في بلاد الشام. فالسه سبحانه قد أكرم العرب بالإسلام، ودعاهم إلى الحق والعدل، وانتدبهم لإعالاء كلمة التوحيد وانتشال الآخر من وهدة الشرك والظلم والعبودية والجهل... فحملهم أمانة الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، ولتصبح قيم الخير والعدالة قانون الأرض والسماء... وحينما كانت طاعة الله حظ الأنفس ورضا الرب غنيمة ما بعدها غنيمة لم يجعلوا جهادهم سبيلا إلى قهر الآخر، لكنهم دافعوا عن عقيدتهم ووجودهم في أرضهم وأرض أجدادهم؛ لإيمانهم بحرية الإنسان وكرامته، وهذا ما نستشفه من قول الإمام على (رضي الله عنه): "أما بعد: فإن الجهاد باب من أبواب الجنة... وهو لباس التقوى ودرع الله المحصينة... فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل... فوالله مساغزى قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا "(٤٠).

ولست أشك لحظة واحدة في أن دخول المسلمين إلى العراق لم يكن إلا دعوة الفسرع إلى الأصل... فالقبائل العربية لم تغادرها في أقسى الظروف القاهرة، بل كانت الملجأ الذي يغتدون إليه ويمكثون فيه؛ لهذا طمعت الأكاسرة فيها لوفسرة خيراتها، وتقدم حضارتها... فظلت ترنوا إلى السيطرة عليها...

و هذا يدعونا المنطق إلى الاعتراف بأن أبناء فارس قد التقطوا بفعالية مرهفة تعاليم الإسلام ومفهومه للجهاد، وأيقنوا بأنه ما جاء إلا للارتقاء بالإنسان روحا وجسدا... فأمنوا به، وصاروا مادته في الفتوح التي شهدته أرض فارس، وبلاد النهر، وفي السند والهند...

وهذا يفرض علينا مجابهة الاعتراف بالحق، فالجهاد قد تغيرت ملامحه في عسهد الدولة الأموية وما بعده، وإن ظل العرب أرحم فاتح في التاريخ لبلاد السند والسروم والأنداس.

ولعل هذا يعيدنا إلى الجهاد في عهد أبي بكر ومفهومه وما وقع من اعتداءات على المسلمين في بلاد الشام... وكانوا قد توقفوا عند حدودها الجنوبية في عهد النبوة.

وتثبت الأخبار أن هذه القبائل وغيرها كانت صنيعة بيد الروم الذين يغيرون بأبنائها على القبائل العربية في الجزيرة العربية، ثم على المسلمين بعد نزول الرسالة، وإشراقها بنور ربها... وإذا كان الآباء والأبناء قد تدافعوا لرفع راية الإسلام ونشر مبادئه السمحة لم يعتدوا على الآخر ولم يكرهوه على اعتناق الإسلام على الرغم من أنه لا يزال قابعا في أرض أجدادهم الأوائل... بل إن المسلمين يلقون منه شبرا تلو الشر، ويلقون منهم الأذى المذل... لذا كان لا بد من دفع الظلم عن النفس، وتحرير الأرض المكبلة بإسار الزمان الروماني الطويل.

ثم يقف عاصم بن عمرو ويخاطب المجاهدين في ساحة المعركة قائلا لهم: "إن هدده بلاد قد أحل الله لكم أهلها، وأنتم تنالون منها منذ ثلاث سنسن مالا ينالون منكم، وأنتم الأعلون، والله معكم" (٥٠).

وهذه الخطبة تذكرنا بخطبة أبي بكر يوصى بها جيش أسامة بن زيد... ومما ورد فيها: "يا أيها الناس؛ قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا، ولا تغلسوا، ولا تعدروا، ولا تمثلوا؛ ولا تقتلوا طفلا، ولا شيخا كبيرا، ولا امرأة، ولا تقعروا نخلا ولا

تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم، وما فرغوا أنفسهم له... اندفعوا باسم الله"(١٠).

وإذا كانت هذه المعاني تتكرر في وصية له ليزيد بن أبي سفيان وجيشه (<sup>70</sup>). فإننا نشير إلى مقطع صغير من وصية عمر بن الخطاب للمجاهدين، ومنها: "بسم الله وبالله وعلى عون الله؛ امضوا بتأييد الله، وما النصر إلا من عند الله ولزوم الحق والصبر. فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين؛ ولا تجنبوا عند اللقاء؛ ولا تمثلوا عند القدرة؛ ولا تسرفوا عند الظهور، ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا، وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان، وعند شن الغارات "(<sup>70</sup>).

إن هذه المبادئ العظيمة في جهاد المسلمين تحرض ذاكرة المرء لاستشعار بشاعة مسا فعله يوشع بن نون في بلاد الشام، وغيره من ملوك اليهود... في الوقت الذي تذكرنا بأن العرب أينما كانوا في هذه البلاد قد فتحوا مدنهم للفاتحين المسلمين مستبشرين بتحرير أنفسهم من الروم، الذين طال بقاؤهم... كما شهدناه في تحرير دمشق وحمص وشيزر وحماة وحلب...

ثم إن تعاليم الإسلام السامية في الجهاد تدفعنا إلى إثبات ما يقول عاصات بني صهيون؛ في كل زمان ومكان. فحاخام تل أبيب (حاييم ديفيد) يقول: "من حق اليهودي أن يقتل المدنيين العرب العزل بما في ذلك النساء والأطفال والشيوخ، وإن الشريعة اليهودية تسمح له بذلك "(نه).

وفي ضوء ذلك كيف يصبح جهاد المسلمين إرهابا وعنفا وقتلا، واعتداء على حرمة الآخر... وحريته؛ وأمنه، ولم يكن يوما كذلك، على حين ما زالت أفعال الآخر نحو العرب والمسلمين أفعالا همجية ووحشية... ولم توصف بالعنف أو غيره؟!

ولما كانت لدينا رغبة جامحة في إجلاء صورة الجهاد عند المسلمين بمعناها الحقيقي والإنساني كان علينا أن نستشهد بالعديد من الحوادث التاريخية والصور الأدبية لعدد من العصور الإسلامية... حتى لا يقال: إن عهد النبوة والخلافة الراشدة لا يقاس عليه... فهو عهد استثنائي...

فالجهاد عند المسلمين لم يكن نفيا للآخر وقتله، و لا لإذلاله وقهره عند الرجال والنساء من الآباء والأبناء... ولعل ظاهرة شكوى الآباء الكبار بالسن الذين ضعفت قوتهم وخارت عزيمتهم... من أبرز الظواهر في هذا الشأن... فقد رأينا آباء يئنون زفيرات حارقة لانخراط أبنائهم في الجهاد وقد خلفوهم بلا معين، و لا أنيس... فرفعوا شكواهم أنة ولوعة في قصائد لاهبة، كما نجده في قصيدة حارثة بن صخر بسن مالك أحد معمري بني كلب بن وبرة، وقد أدرك الإسلام وهو شيخ هرم دالف ولسم يسلم، وإن أسلم ابنه جناب، ثم هاجر إلى المدينة المنورة فحارثة جزع على ابنه جزعا شديدا، ثم ذكره بأن قربه أولى له بالثواب، مما قاله (دد):

تركت أباك بالأدوات كلا وأمك كسالعجول من الظراب فلا وأبيك ما باليت وجدي ولا شوقي الشديد ولا اكتئابي ثم قال:

أردت ثواب ربك فيسي فراقي وقربي كيان أقرب للثيواب وتتكرر هذه الظاهرة في عهد عمر غير مرة، ويرفع الآباء شيكواهم إليه كشكوى المخبل السعدي (ربيعة بن مالك) ابنه شيبان لذهابه في جيش الفتح، ومما قاله (٢٥١):

أيهلكني شيبان في كل ليله لقلبي من خوف الفراق وجيب؟! أشيبان إن تأبي الجيوش بحدهم يقاسون أياما لهن خطوب؟! يذودون جند المهرمزان كأنما ينذودون أوراد الكلاب قلموب

"فلما أنشد عمر بن الخطاب هذه الأبيات بكى ورق له، فكتب إلى سعد يأمره أن يقفل شيبان بن المخبل ويرده على أبيه... فانصرف إليه، ولم يزل عنده حتى مات " $(^{\circ \circ})$ .

ووجدنا عمر يفعل ذلك أيضا مع خويلد بن مرة الهذلي وابنه خراش<sup>(^^)</sup> وأميـــة بــن الأسكر وابنه كلاب... وافتتح شكواه باستحضار العاذلة لما يعاينيه من حرقة في إحدى قصائده فقال<sup>(٩٥)</sup>:

أعاذل قد عذلت بغير علم

فإما كنت عاذلتي فسردى

سأستعدي على الفاروق ربا

ساسعدي على العصارون رب إن الفاروق لـــم يــردد كلابــا

كلابا إذ توجه للعراق

ومما يدريك ويحك ما ألاقي؟

له؛ رفع الحجيج ألى بساق

علـــى شـــيخين هامــــــــهما زواق

فأمر الخليفة سعد بن أبي وقاص برده إلى أبيه، فلما وصل إليه ورآه "قام إليه فاعتنقه، وبكى بكاء شديدا، وبكى عمر رقة لهما ((١٠).

فهؤ لاء الآباء آمنوا إيمانا صحيحا بتعاليم الإسلام، واستوعبوا عظمة أجر الشهادة في سبيل الله... لكنهم أيقنوا بأن بر الوالدين يعدل ذلك، لأنهم كبار السن، وأحوج النساس إلى الرعاية... ولا جدال في أن النفس الإنسانية المليئة بفيض المشاعر، والتي أحسست بلوعة الفقد كانت تدفع أولئك الآباء للتعبير عما يحسون به... فالشعور المسلم للإنسان يسلم بقيمة الجهاد، والشعور الأبوي يفيض حسرة على حال الضعف والشيخوخة التي آل إليها ولا يجد له من معين... وقد حرص الإسلام في الحالتين على ألا يخسر الابن أجر البر بالوالدين، فعد بره لهما جهادا عظيما...

وهناك صور أدبية أخرى للآباء والأبناء تتمثل بحروجهم جميعا للجهاد وإعلاء كلمــة الله لكن القدر نصب شراكه لهم. فهذا أبو ذؤيب الهذلي (ت ٢٦ هــ) يخــرج برفقــه أو لاده الخمسة مجاهدين إلى مصر فيموتون بالطريق سنة (١٥هــ) بمرض الطـاعون فيحزن لهم لأنهم لم يشاركوا الجهاد،... وهذا ما عزز مشاركته في فتح مصر، حتــى توفى في سنة (٢٦هــ)... وكان قد رثاهم بقصيدة مشهورة (٢١مــ).

أما صورة الأمهات والأبناء فإن الخنساء (تصاضر بنت الشريد) تعدد أكثر الصور تعبيرا عنها... وكانت الخنساء شديدة الحزن على أخيها صخر، وندبته ندبا حارا في الجاهلية لما فاته من المجد، وبكته في الإسلام لما فاته من شرف الإيمان (٢٠)، شم شاركت في وقعة القادسية (١٤ هـ) مع أبنائها الأربعة، رأينا موقفها من الجهاد على أحسن ما يتمثله المؤمن صبرا واحتسابا... فهي صورة للأمهات في كل زمان ومكان... فقد وقفت تخاطب أبناءها، ومما قالته: "با بنسي، أنتم أسلمتم طائعين، وهاجرتم مختارين، ووالله الذي لا إله غيره، إنكم لبنو رجل واحد، كما أنكم بنو اموأة واحدة، ما خنت أباكم، ولا فضحت خالكم؛ ولا هجنت حسبكم، ولا غبرت نسبكم. وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب العظيم في حرب الكافرين. واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية... فإذا أصبحتم غدا؛ فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين؛

ثم أضاء الصبح، ودخلوا المعركة، وسقطوا شهداء؛ فبلغها خبر استشهادهم فقالت: "الخمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بسهم في مستقر رحمته"(٦٣).

فالقلوب المؤمنة بالجهاد مسلمة بقضاء الله وقدره، ولكنها متيقنة بأن أجر الشهادة لا يعادله أجر... ولهذا طفقت نفوس الآباء رجالا ونساء تجسد روح المشاعر الإنسانية النبيلة؛ لأن جهاد أبنائهم ما كان اعتداء على الآخر، ولا إمعانا في إذلالهم... فالألم

يعتصر فؤاد كل مسلم حين يجبره الأخر على محاربته، فما ترك له سبيلا غير قتالسه؛ وهذا ما نجده في عهد المعتصم العباسي. فقد سام الروم العرب كل أنواع الذل والقهر في الثغور، وسفكوا الدماء، واستحييوا النساء... مما فرض عليه أن يقوم بغزوهم فسي معركة شهيرة عرفت بعمورية. وعمورية قاعدة الروم ومدينتهم، وذكرها أبو تمام فسي شعره ومنه (۱۶):

يا يوم وقعة عمورية انصرفت منك المنى حفلا معسولة الحلب غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحي يشله وسطها صبحح من اللسهب

فالعرب المسلمون وقفوا عند حدود أرض الأجداد في فتحهم، وما تجاوزوها حتى وجدوا الروم يمعنون في الشر وانطلم، واستمروا في الإغارة علسي ديسار الإسلام وترويع الأمنين في عهد المتوذل فالروم أعناء العسريب والمسلمين مساضون بالإفساد والشر والقتل وإرهاب النفوس الأسنة من قرض النعور مما جعله يعسد العسدة لقتالهم ودفع أذاهم عن العباد المؤمنين وقال منهم في معركة ذكرها لنا البحتري في مدح المتوكل منها (٢٥).

وما زالت الأعداء بعلد مأنسه يو ولما طغت في دارها الروم واعتنت ما أعد لها فرسان جيش عرسرم عائب نصر الله أمضيي مسلاحها و

يجاهدها في الله حق جسهادها مسفاها رماها جعفسر بحصادها عدادها عداد حصى العطحاء دون عدادها وعاجل نقوى الله أكثر زادها

ولعل وقائع سيف الدولة في الرود تنبرة وطالما تعرصوا للمسلمين بالشر، والظلم، ويجيشون الجيوش للقضاء على دولة بني حمدان... ولكن سيف الدولسة كان لسهم بالمرصاد يردهم على أعقابهم خالبين بعد أن هيأ نفوس الآباء والأبناء للجهاد من أجل الذود عن الذات وحماية راية الإسلام... ومن أبرز القصائد التي عرضت لذلك ما نجده عند المتكبى، وبخاصة تلك التي تحدثت عن قلعة (الحدث) ومنها(٢٦):

فلما دنا منها سقتها الجماجم

هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلم أى الساقيين الغمائم؟! سقتها الغمام الغير قبيل نزوليه وكانت النتيجة قوله:

مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم كما نثرت فوق العسروس الدراهم و لا فيك مرناب و لا منك عاصم وراجيك والإسلام أنك سالم وتفليقه هام العدا بك دائهم؟!

ومن طلب الفتح الجليل فإنما نثريتهم فوق الأحيدب نسترة ألا أيها السيف الذي لست مغمدا هنيئا لضرب الهام والمجد والعسلا ولم لا يقى الرحمن حديك ما وقـــــى

ولكن شوكة الروم وغيرهم لم تلن قناتها، وتطورت على الدوام، ولـم يكـن للعـرب والمسلمين إلا أن يدفعوا خطرهم البشع والدائم عنهم... ولعل العصر الأيوبي قد شهد أنذاك... فالحروب الصليبية دامت قرابة قرنين من الزمان (٤٩٢-١٩٢هـ). فأوروبة جندت كل ما تملك تحت راية الصليب وذريعة تخليص المسيحيين العرب من قهر المسلمين. وشهدت أرض العرب والإسلام من جديد مواجهة حضارية شرسة، ولكنها هَذه المرة شاملة وقوية ومسلحة بأغنى الإمكانيات الفكرية والمادية... ومن ثم اجتازوا آلاف الأميال متجهين إلى بلادنا غازين لها... فدنسوا أرضها، وعاثوا فيها فسادا وقتلوا العباد، وزرعوا الفتنة والإغواء في النفوس... إذ جعلوا نساء كثيرات متاعا

لجنودهم؛ ووسيلة لبيع الهوى... في الوقت الذين جلبوا رهبانا وراهبات لأمور تبشيرية...

ولا شيء أدل على ذلك من شكوى أحد البطاركة سنة (٩٧هـ/ ١٩١١م)، حين قال: "سرنا نحو جيشنا في عكا، فوجدنا جنودنا هناك. وأقولها بكل ألم وحزن قد أسلموا أنفسهم لأفعال مخزية واستسلموا للراحة والشهوة"(١٠٠). وأوضح لنا العماد الأصفهاني أن الفتنة والإغواء كان من صميم التقرب إلى الله عند أولئك النسوة او هكذا أقنعوهن – فقال: "وزعمن أن هذه قربة ما فوقها قربة؛ لاسيما فيمن اجتمعت عنده غربة وعزبة"(١٨٠).

وإذا كان حال الأمة العربية والإسلام آنذاك ليس بأفضل من حالها اليوم فيإن الله قيد قيض لها بعد لأي من الزمان نور الدين الشهيد: محمود بن عماد الديسن زنكي (ت ٥٩هـ/ ١٢٧١م) الذي أخذ يهيئ النفوس للجهاد والاستشهاد لطرد الصليبيين الغزاة، وتحرير بيت المقدس الذي دنسوه بكل ألوان القهر والظلم... ولما جاءه الأجل المحتوم، وانتقلت المسؤولية العظيمة والتاريخية إلى صلاح الدين الأيوبي: يوسف بن أيوب (ت ٥٩هـ/ ١٩٣٩م)، آلا على نفسه ألا تضحك له سن حتى يتحرر المسجد الأقصيم من ربقة الفساد والطغاة... فحمل راية الجهاد لسرد شموكة المعتدي عن الأرض الشريفة... ووقف إلى جانبه أبوه وأحونه والشرفاء جميعهم مسلمين ومسيحيين... وما زالوا على قلب رجل واحد تحت راية الا إله إلا الله وهم يجاهدون الغزاة المسارقين حتى انتزعوا النصر المؤزر في معركة حطين سنة (٥٨٣هـ/ ١٨٧ م)، ومن ثم عاد بيت المقدس ليتزنر بحريته ولينتشي بطهارته... على الرغم مسن أن بعص الفلول الصليبية ظلت هنا وهناك في سواحل الشام نمارس القتل والنهب، كما وجدنساه سسنة الصليبية ظلت هنا وهناك في سواحل الشام نمارس القتل والنهب، كما وجدنساه سسنة وسرقوا كثير ا من الأطفال الذين وزعوا على الراهبات ... والأديرة.

فالجهاد والاستشهاد عند العرب والمسلمين لم يكن على الدوام إلا دفاعا عــن الــذات المهددة بالفناء، وكذا هو في العصور الأبوبية وما بعدها... بينما كانت أوروبة تمارُّس أقسى أنماط الإرهاب والقهر والظلم والفساد... وقد عبر عن ذلك الحليم الفاضل في إحدى قصائده التي وصف فيها معركة حطين؛ ومدح بها صلاح الدين؛ ومنها(٢٩):

أتوا بحبال أبرمت لإسارنا فسقناهم فيها قطينا محددا

وساموا تجارا تشترينا غواليا

وجروا جيوشا كالسيول على الصوا فاضت غشاء فسى البطاح مبددا

فبعناهم بالرخص جهرا علي الندا

جبابرة الإفرنج حيري وشردا

ومن ذل ماتت نفسه فتقيدا

وأنت لـــه خــير النفــائس والذخــر

وقالوا: ملوك الأرض طوع قيادنـــا ٠ إذا الكل منـــهم فـــى القيــود معبــدا

فهذه المقدمة تشبه ما وجدناه عند المتنبى في وصفه لهدف الروم بقتل المسلمين، وقـــد أعدوا الجيوش الضخمة وجاؤوا غازين حاقدين يظنون أنهم سادة الأرض؛ والعـــرب عبيد بباعون في سوق النخاسة، فخاب أملهم،... لهذا يتابع الحليم الفاضل وصف معركة حطين فيقول:

ووقعة يوم التــل إذ قبضـت بــه

عليهم من البلوي سرادق ذلة

كملحمة التل التي ثلب العدا وما طرق الأسماع مــن عــهد أدم

وقال عمارة بن على يمدح صلاح الدين؛ ويبين فضل أبيه في تنشئة للمعارك $({}^{(\cdot\, \cdot)})$ :

أبوك الذى أضحى ذخيرة مجدكـــم

وإلا كنور البدر من سنة البدر؟ فكيف أب أصبحـــت نــار زنــاده ولهذا ترى الآباء على طغيان الشيب رؤوسهم لم يتوانوا في الدفاع عن حياض الأمسة وكرامتها في وجه الهجمة الصليبية الباغية... ويخضبون شيبتهم إمعانا منهم بإظ سهار الشباب لزرع الخوف في قلوب العدو الظالم... ففي حصار حصر (الكسرك) مسسى الأبناء على درب الآباء في الجهاد، وقد توفي في هذا الحصار محمد بسن أحمد القادسي؛ بعد أن وصف ما آلت إليه الحال... ومما جاء في شعره يعسبر عسن ذلسك كله(۱۷):

ولم أخضب مشيبي وهو زينن لإيئساري جسهالات التصابي ولكن كسى يرانسي من أعادى فأرهبسه بوثبات الشسسباب

وإن القارئ للأثار الأدبية التاريخية للعصر الأيوبي يجد أن فكرة الجهاد لم تكن يومسا في حياة العرب المسلمين مفهوما يولد الكراهية والحقد على الآخر المعتسدي، وخلم فرضت المصادمة الحربية على العربي والمسلم كان يتصدى لشرورها ورد خطرها طامع أثيم فكرا وخلقا ووجودا... ولم يخرج العربي في جيوش الفتح إلى أرض الدالة بعد أن لقي أشد أنواع البغي والطغيان من الأعداء الذين لم يهدأ لهم بال دون أن ينافوا منه.

لهذا خرج العربي المسلم مجاهدا لانتشال الأمم من ظلم محيق بها وبه، وبحرير ما مرق الذل والعبودية... ثم عبر الأدب في مختلف العصور عن الروح الإنسانية السامية لفكرة الجهاد، وساقها أصحابه بأرقى الأشكال الإبداعية الحضارية دون أن يشهوه وسورة الأخر المستبد الطامع في أرزاق الناس وخيراتهم وأراضيهم، وبيع أبنائهم فسي سوق النخاسة... وقد ظهر هذا في مؤلفات عربية عديدة وعبر عنها الشعراء بكر عنه وتسام كما نراه في أشعار أسامة بن منقذ (ت ٤٨٥هه) في كتابه (الاعتبار)(١٠٠)، في شعر ابن القيسراني محمد بن نصير (٢٠٠) وكتاب أبي شامة: عبد الرحمن بن استساعيل

المقدسي (ت ٦٦٥هـ) (الروضنيـن فـي أخبـار الدولتيـن)، وتلخيصـه (عيـون الروضتين (٧٤)، وغير ذلك كثير ...

فالنماذج الأدبية تحقق لنا ولادة الشفافية الأخلاقية لمفهوم الجهاد عند العرب والمسلمين، فهو جهاد قائم على احترام انتماء الآخر وعقيدته وحريته وصون كرامت والتفاعل معه... فهو أخ للمسلم في الإنسانية ولا يجوز امتهان مروءته ولا شهرفه... وليس هناك من يرتاب منا في أن أكثر ما كتبه المؤرخون العرب والمسلمون، وما صوره الأدباء يعبر عن ذلك كله، وإن وقع أحيانا على بعض صور منفرة للآخر في تلك الكتابات والأشعار... وهذه الصور المنفرة لم تكن بفعل الكراهية والحقد حكما نجده في المؤلفات الغربية عن الإسلام والمسلمين بل كانت بحكم تاريخيتها، ووفق وجودها الحقيقي، كتلك الصور التي نراها للنساء الصليبيات اللواتي جلبن لبيع الهوى واللذة... والترويح عن الجنود.

في صميم ذلك كله نجد الأدب العربي خاصة والتراث عامة يشكلان الوعي الناضج لحركة الجهاد، ويديرها بحوار فكري وعاطفي شديد التأثير، هدفه الحق والحقيقة، وسمته الصدق والتفاعل النبيل مع الآخر لا نفيه لقوله تعالى: "وإن أحد من المشوكين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه" (التوبة 7/٩).

ومن هنا يصبح لزاما علينا أن نشير بشكل موجز وسريع إلى المؤلفات الغربية الكثيرة من القرون الوسطى كما كتبها المحاربون الصليبيون وغيرهم؛ وإلى التجربة المرة التي شهدتها فكرة الجهاد في الأندلس... وإلى التأثير الكبير للموروث الديني اليهودي التوراتي، ثم أثر الفكر الصهيوني في الذهن الغربي...

فالمؤلفات التي ورثها الغرب عن الحروب الصليبية مثل (أنشودة رولان) أو (أنشودة أنطاكية)، شوهت ملامح فكرة الجهاد النبيلة، خاصية، وصيورة العربي عامة؛ وصورت العربي المسلم بصورة ساخرة بغيضة، جردته من كل قيم الخير

والأخلاق... فهو كافر متوحش، قاطع للطريق، ليس جهاده إلا إرهابا وقتلا، يذبح بــلا رادع أخلاقي وينهب ويسرق، ويفرض الإتاوات على الناس الأبرياء... ولا هم له من جهاده إلا المال واصطياد النساء... والاعتداء على شرفهن...

ثم استكمل الغرب تشويه الملامح الروحية لفكرة الجهاد بفعل المفارقات الشديدة بين العرب والأسبان نتيجة الحروب الدامية الطويلة التي جرت أحداثها في الأندلس. فاذ تذكرنا أن العرب لم يدخلوا شبه الجزيرة الإيبرية إلا بناء على طلب من بعض أمرائها المقاتلين عرفنا قيمة ما قدموه للأسبان من تسامح بين الأديان في التعامل وممارسة الحرية في العقيدة والحياة. وما كنا لنتوقع من الأسبان تلك المكافأة للعرب التي تجلت قتلا وقهرا، ولاسيما إبان ما سموه (حرب التحرير)، وإثر خروج العرب من الأندلس مهزومين... ثم تجاهل الغرب والأسبان ما قدمه لهم عسهد عبيد الرحمين الناصر ومؤلفات ابن رشد وابن خلدون، ولم يبصروا دلالة غرناطة وقصر الحميراء على مفهوم التفاعل والتحضر والارتقاء... بل شرعوا يغذون أطفالهم بكل حقد على العرب المسلمين، ويشوهون كل قيم الخير والأخلاق التي حملوها إلى الأسبانيين. ولعل قصة المسامين، وشعون كل قيم الخير والأخلاق التي حملوها إلى الأسبانيين. ولعل قصة المجال... فقد ظهر العربي المسلم المجاهد في كل حكاية من حكاياتها كافرا غيادرا، مهووسا بالقتل من أجل المال والنساء...(٥٧) فشتان ميا بين المنذي قدمه العيرب المجاهد ون وبين الذي كافأهم الأسبان عليه...

ومن ثم أخذت تظهر في الغرب بعد القرن السابع عشر مؤلفات غربية مشبعة بالعنصرية والحقد على العرب والمسلمين، ويكفي أن نشير السي كتاب شاتوبريان (١٨٢٨-١٨٤٨م)، (رحلة من باريس إلى القدس)، وكتاب غوستاف فلوبير (١٨٢١-١٨٨٨م)، (مراسلات)، الذي طبع للمرة الأولى في سنة (١٩٢٢م)؛ لاسيما الفصل الخاص فيه (رحلة إلى الشرق)(٢٦).

فهذه المؤلفات وأمثالها امتداد طبيعي لمؤلفات الحروب الصليبية في القرون الوسطى... وهي مؤلفات نالت من رجل الدين الإسلامي والمسيحي من العرب علي السواء... فرجل الدين المسيحي العربي القبطي عند فلوبير مدعاة للسخرية الشديدة وعدم الاحترام... بينما صورة المسيحي الغربي صورة متحضرة راقية؛ هدفه الدفاع عن المقدسات المسيحية في الشرق... وهي مقدسات فرط بها رجل الدين المسيحي العربي لحساب الإسلام كما تزعم تلك المؤلفات.

هكذا بلغ التشويه والحقد مداه في الذهن الغربي لفكرة الجهاد، ولصورة العربي المكافح من أجل وجوده وحريته وعقيدته... وهو تشويه ينطوي على مرجعيات فكريسة البديولوجية، ومادية، والاسيما ما يتعلق بالمرجعية الدينية التوراتية...

فالصورة الغربية الشمولية والمركبة والمشوهة والظالمة لفكرة الجهاد عند العرب والمسلمين إنما هي نتاج فكري تاريخي طويل الأمد تشكل على مراحل عدة وتأثر أيما تأثر بأدبيات الصهاينة و عقائدهم خاصة، لما يملكونه من نفوذ واسسع ومتتوع في أمريكة وأوروبة... ومن ثم يصم الغرب أذنيه، ويغطي عينيه عما يفعلونه، ويتبجح به حاخاماتهم، في فلسطين المحتلة. فحين قتل مستوطن يهودي طفلة فلسطينية أصدر الحاخام (مردخاي إلياهو) فتوى يقول فيها: "إن المستوطن الذي قتل الطفلة العربية عائشة لا يعتبر قاتلا ولا يجوز محاكمته استنادا للديانة اليهودية"(٢٧). فالغرب عكسس الصورة و جعل العربي قاتلا وشاذا و إرهابيا متأثرا بما يؤسسه الفكر الصهيوني في المعنى أذهان أبنائه... ولعل سميح القاسم قد بين تصوير الفكر الصهيوني للعربي. فهو "رجل أشعث، حاد النظرات، غدار يخفي في ثيابه خنجرا رهيبا، لا تكاد تدير ظهرك حتى ينقض عليك بطعنة نجلاء، متخلف قاس، همجي، هو ايته القتل، سادي، قاتل أطفال، جبان، رعديد، كذاب، منافق، قذر، ساخط، لئيم، حقود..."(٢٨)... هذا قليل من كثير في تصوير الفكر الصهيوني للعربي ... ومن ثم فالفكر الغربي يتغذى من الفكر اليهمامين، في كثبه الدينية، التي عززت فكرة العنصرية والعداء عند الغربي للعرب والمسلمين،

وهذا ما انتهى إليه الدكتور عبد الوهاب المسيري (٢٩). فقد امتزجت التربية اليهوديـــة ومن ثم التربية الغربية بالفكر الإيديولوجي القائم على أرضية عنصرية متنوعة مــن التوراة والتلمود... ووجهت سموم حقدها على العرب والمسلمين في عقيدتهم وحياتهم وقيمهم وعاداتهم؛ وربطت بين تخلفهم وبين ذلك إمعانا في التزوير والتشويه.

وبناء على ما تقدم كله؛ فإننا نشهد في كل لحظة حالة من تزوير الحقائق التاريخية ليس لفكرة الجهاد فقط وإنما لكل القيم العربية والإسلامية؛ وللعرب والمسلمين أنفسهم في أخلاقهم وسلوكهم وتقافتهم وعقيدتهم... فالغرب الأمريكي الصهيوني والأشرار من أوروبة يجهدون لقلب الحقائق وتشويه صورة الإسلام ونعته بصفة الإرهاب والقتلو والتخلف... ويركزون قوتهم الظالمة عسكريا وتقنيا وإعلاميا واقتصاديا لإثبات ذلك، ولاسيما بعد وقوع أحداث الحادي عشر من أيلول (٢٠٠١م)، إذ أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش الابن بداية جديدة للحروب الصليبية دون أن يردعه خلق أو حق... وأطلق عبارته المشهورة (من لم يكن معنا فهو ضدنا) وجيش الجيوش والدول التي فتكت بجسد الأطفال والأبرياء في كل مكان، محاولا إقناع العالم بأن كل مسلم إرهابي وكاد ينجح بينما هو يزرع الخوف والرعب في نفسوس البشرية... فوحشية الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق لا مثيل لها في الوصف .

ولهذا وذاك نتساءل: كيف يستقيم حال العرب والمسلمين وموقف أمريكة والصهيونية على تلك الشاكلة؟ كيف يستقيم حالهم والمجرم شارون المدعوم من أمريكة وأشررار العالم وشذاذ الآفاق يمارسون في فلسطين المحتلة كل لحظة أبشع أنواع الجرائم بحق الإنسانية والإنسان... ويزعمون أنهم دعاة سلام وتحضر؛ بينما لم يسلم من فسلدهم وحقدهم حجر ولا مدر ولا شجر ولا طفل ولا شيخ؟!!

كيف يستقيم أمر العرب والمسلمين وهم يئنون تحت ضربات الغزو الثقافي والعسكري الغربي؟ ثم إن بعضهم يطالب بالتعايش المشترك مع الصهاينة؛ وهناك قسم أخر قبل

علنا بحماية أمريكة التي جاءت للتحكم بمقدرات الشعوب ووجودها؛ وقد صرحت بهذا، وأعلنت بجلاء أن الخطر القادم على أمريكة والغرب يتمثل بالإسلام..

نقول: لا يستقيم الظل والعود أعوج؛ فلا بد من العودة إلى التمسك بقيم الجهاد، وكينونة الوجود الإنساني الفاعل... ولا سبيل لرد أي قهر أو بغي أو اعتداء بغير الجهاد... ولا مناص لأمتنا منه... لأنه كما يبدو لنا بكل وضوح أنه ضرورة حتميسة ووجودية.

### الحواشى

- (١)انظر: معجم البلدان (تبعا لكل بلد).
- (٢)الكتاب المقدس: سفر يشوع، إصحاح ٣- ص ٢٤٠.
- (٣) تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم ٢٠؛ وانظر المصدر السابق، إصحاح ٢، ص ٢٤٥
  - (٤) انظر المصدر السابق، إصحاح ٦، ص ٢٤٥. ومعجم البلدان (إريحا-حلب).
    - (٥)المصدر السابق، إصحاح ٩، ص ٢٥٠.
    - (٦)المصدر السابق، إصحاح ١٢، ص ٢٥٧.
      - (٧)انظر معجم البلدان، (ديار بكر).
        - (٨)انظر معجم البلدان، (حضر).
- (٩) انظر القصيدة كاملة في المفضليات ١٩٢-١٩٤، وراجع الحيوان فسي الشعر الجاهلي ٢١.
  - (۱۰) انظر معجم البلدان، (دیار مصر).
    - (۱۱) شعر زهير بن أبي سلمي ۷۸.
      - (۱۲) ديوان دريد بن الصمة، ٦٢.
  - (١٣) ديوان طفيل الغنوي ٢٠، وانظر الحيوان في الشعر الجاهلي ٣٢.
    - (۱٤) ديوان عمرو بن كلثوم ١٠١.
  - (١٥) ديوان المتلمس، ٢٠٢-٢١١، وانظر الحيوان في الشعر الجاهلي ٣٢.
    - (١٦) ديوان الحماسة، الأبي تمام، ٤-٥.
    - (١٧) انظر: **الأغاني** ٣/١٣ وبعدها، وديوان ا**لشنفري، ٥**٧-٦٨.
      - (۱۸) ديوان الأعشى، ۲٤٠-۲٤١.
      - (١٩) انظر: قصيدة الرثاء، جذور وأطوار، ٢٣٧ وما بعدها.
    - (٢٠) ديوان عمرو بن كلثوم، ٧٨, مواليك: أراد أبناء قبيلتها وعمها.

### فكرة الجهاد بين الآباء والأبناء -قراءة موضوعية لصور من التاريخ والأدب القديم-

- (۲۲) لسان العرب، (جهد).
- (٢٢) الجامع الصغير من حديث البشير النذير، ٢٤٣/٢ رقم الحديث ٦٣٦٨.
  - (٢٣) جمهرة خطب العرب، ١/١٥٧.
  - (۲٤) انظر: صحيح البخاري ۲۱۸/۷ و ۳/۹ وبعد.
  - (٢٥) الجامع الصغير، ٢/٤٧٣، رقم الحديث ٨٢٧٠.
- (٢٦) صحيح البخاري، ١٦/٩. وانظر: الجامع الصغير، ٢/٤٤٥، رقم الحديث ١٦/٩.
  - (۲۷) انظر: صحیح البخاري، ۵۷/۵ و ۳/۹.
    - (۲۸) صحیح البخاری، ۲/۲۰۸.
  - (۲۹) صحيح البخاري، ۲۱/۲ وانظر فيه ۱۵٤/۸-۱۵۵.
  - (٣٠) انظر: الجامع الصغير، ٢/٢٥٤، رقم الحديث ٦٤٥٩-١٤٥٠ و ٦٤٥٢.
    - (٣١) انظر: صحيح البخاري، ٥٦/٥-٦٥.
- (٣٢) انظر السيرة النبويسة ٢٩٧/١ و ٢٦٧ ومجموعة الوثائق السياسية ٤٩.
  - (٣٣) انظر الجامع الصغير: رقم الحديث ٣٤٩٧ و٣٥٠٦ و ٣٥٠٠ و ٣٥٠٥.
    - (٣٤) صحيح البخاري، ١٨/٤.
    - (۲۵) انظر: صحیح البخاري، ۱/۵۱ و ۱۱٤/۲ و ۱۸۸۸.
- (٢٦) الجامع الصغير، ٢/٤٤/٥، رقم الحديث ١٩١٧، وانظر صحيح البخاري، ١٧٩/٣.
  - (٣٧) الجامع الصغير، ١/٣٨٧، رقم الحديث ٢٨٦٩.
    - (۳۸) انظر: صحيح البخاري، ١٩/٤-١٩.
  - (٣٩) الجامع الصغير ١/٤٩٧، رقم الحديث ٣٦٥٤.
    - (٤٠) انظر: صحيح البخاري، ٤/١٧-١٩.

- (٤١) صحیح البخاري، ۳/۸، وانظر فیه ۲.
- (٤٢) انظر السيرة النبوية، ١٤٨/٢-١٤٩ و ١٦٣-١٦٣ و ٢٥٤ ومجموعة الوثائق السياسية ٥٩-٦٠.
  - (٤٣) انظر السيرة النبوية، ١٩٩/٣-٢٠٠.
  - (٤٤) انظر السيرة النبوية، ٣٢٤/٣ و ٢٤٤ وما بعدها.
    - (٤٥) انظر السيرة النبوية، ٩/٤ وما بعدها.
      - (٤٦) انظر صحيح البخاري، ٣/٥٧٥.
        - (٤٧) كتاب الردة، ٢١٦-٢١٧.
          - (٤٨) كتاب الردة، ٢١٦.
        - (٤٩) جمهرة خطب العرب، ١/٢٧٤.
        - (٥٠) جمهرة خطب العرب، ١/٢٣٠.
        - (٥١) جمهرة خطب العرب، ١/٧٨١.
      - (٥٢) انظر المصدر السابق، ١٩٦/١-١٩٧.
        - (٥٣) جمهرة خطب العرب، ١/٢٢٧.
    - (٥٤) مجلة الكفاح العربي (عدد ١٤٥)، ص١٤.
- (٥٥) المعمرون والوصايا، ٧٣. وانظر صحيح البخاري ٨/٥. باب صلة الوالد المشرك.
  - (٥٦) الأغاني، ١٩٠/١٣.
  - (۵۷) الأغاني، ۱۹۱/۱۳.
  - (٥٨) انظر الأغاتي، ٢١/٢٢٦-٢٢٧.
- (٥٩) المعمرون والوصايا، ٨٦. وانظر الأغاتي، ١١/٢١، على اختلاف الرواية.
  - (٦٠) المعمرون والوصايا، ٨٧. وانظر تفصيل ذلك في الأغاتي، ٢١/١٠-١٢.

- (٦١) شرح أشعار الهذليين ١/١-٧، وانظر ديوان الهذليين ٢/١ على احرسلاف
- . الرواية، والرثاء في الجاهلية والإسلام ١١٦، وقصيدة الرثاء، **جـــذور وأطـــوار.**
- ٢١٠ وما بعدها، وانظر: فتوح الشام ١٨٠/٢ في حكاية خالد بن الوليد مع ابنـــه سليمان الذي استشهد في الشام.
  - (٦٢) انظر: الرثاء في الجاهلية والإسلام ١٤٧-١٤٨ و١٥٩-١٥٩.
  - (٦٣) جمهرة خطب العرب ٢/٢٣١، وانظر الرثاء في الجاهلية والإسلام، ١٥٩.
    - (٦٤) شرح ديوان أبي تمام، ٣٢/١-٩٤.
      - (٦٥) ديوان البحتري، ١/٤٤٠ ع.٤.
    - (٦٦) ديوان أبو الطيب المتنبى، ٢/٣٨٠-٣٩٢.
    - (٦٧) المرأة الصليبية، دراسة في تاريخ المجتمع الفرنجي في بلاد الشام، ٨٣.
      - (٦٨) الفتح القسى في الفتح القدسي، ٣٤٧.
        - (٦٩) عيون الروضتين، ٢/٢ ١-١٤٣.
          - (۷۰) عيون الروضتين، ٣٠٣/١.
          - (۷۱) عيون الروضتين، ۲/۲٪.
      - (۷۲) حرر كتاب (الاعتبار) ، فيليب حتى، جامعة برنستون، ١٩٣٠م.
- (٧٣) جمع شعر ابن القيسراني وحققه ودرسه د. عادل جابر، الزرقاء، الوكالة العربية للتوزيع، ١٩٩١م.
  - (٧٤) طبع كتاب الروضتين في أخبار الدولتين في دار الجيل، بيروت، ١٩٧٤م.
- (٧٥) انظر: صورة المسلم في قصص الأطفال الأسبانية (حكايات أسباتيا) أنموذجا.
  - (٧٦) انظر صورة العربي في الكتابين المذكورين، د. أميرة عيسى.
    - (۷۷) مجلة الكفاح العربي (عدد ۸۱۵)، ص ۱۶.
      - (٧٨) أضواء على الفكر الصهيوني ١٥٥.

## المراجع والمصادر

- ١- أضواء على الفكر الصهيوني، سميح القاسم، دار القدس، بيروت، ١٩٧٨م.
  - ٢- الاعتبار، أسامة بن منقذ، أخرجه فيليب حتى، جامعة برنستون، ٩٣٠ ام.
- ٣- الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د/ت.
- ٤- الإيديولوجية الصهيونية، د. عبد الوهاب المسيري، سلسلة عالم المعرفة،
   المجلس الوطنى للثقافة، الكويت، ١٩٨٣م.
- ٥-تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم، محمد عزة دروزة، المكتبة العصرية، بيروت، ط٣، ١٩٧٠م.
- 7- الجامع الصغير من حديث البشير النذير، للسيوطي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار خدمات القرآن، القاهرة، د/ت.
  - ٧-جمهرة خطب العرب، أحمد زكى صفوت، دار الحداثة، بيروت، ط١، ١٩٨٥م.
- ۸-الحیوان في الشعر الجاهلي، تألیف د. حسین جمعة، دار دانیــــة، دمشــق، ط۱،
   ۱۹۸۹م.
- 9- ديوان الأعشى الكبير، تحقيق د. محمد أحمد قاسم، المكتب الإسلامي، دمشق/بيروت، ١٩٩٤م.
- ۱ ديوان البحتري، شرح د. محمد التونجي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ٩٩٩ م.
- ۱۱- ديوان دريد بن الصمة، تحقيق عمر عبد الرسول، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٥م.

### فكرة الجهاد بين الآباء والأبناء -قراءة موضوعية لصور من التاريخ والأدب القديم-

- ۱۲ ديوان الشنفري، تحقيق د. إميل يعقوب، دار الكتاب العربي، بيرون، ط۱، ۱۹۹
- 17 ديوان طفيل الغنوي، تحقيق محمد عبد القادر أحمد، دار الكتساب الجديسد، بيروت، ١٩٦٨م.
- ١٤ ديوان أبي الطيب المتنبي، شرح أبي البقاء العكبري، صححه مصطفى السقا وإبر اهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة، بيروت، د/ت؟
- ۱۰- ديوان عمرو بن كلثوم، تحقيق د. علي أبو زيد، دار سعد الدين، دمشق، ط١، ١٩٩١م.
  - ١٦ ديوان الهذليين، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٦٥م.
- ۱۷ الرثاء في الجاهلية والإسلام، د. حسين جمعة، دار معد، دمشق ط۱، ۱۹۹۱م.
- ۱۸ الروضتین في أخبار الدوالتین، لأبي شامة شهاب الدین عبد الرحمـــن بــن اسماعیل المقدسی، دار الجیل، بیروت، ۱۹۷۶م.
- 9 السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق صححه مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي، دار إحياء التراث ، بيروت، د/ت.
- ٢٠ شرح أشعار الهذليين، تحقيق عبد الستار فراج، راجعة محمود شاكر،
   مطبعة المدنى، القاهرة، ٩٦٥م.
- ۲۱ شرح ديوان أبي تمام، نقديم راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، بـــــيروت، ط۲، ۱۹۹۸م.

- ۲۲ شعر زهير بت أبي سمنى للأعلم الشنتمري، تحقيق د. فخر الدين قباوة،
   دار الأفاق الجديدة بيروت، ط۳، ۱۹۸۰م.
- ٣٢- شعر ابن القيسراني، تحقيق د. عادل جابر، الوكالة العربية للتوزيع،
   الزرقاء، الأردن، ١٩٩١م.
  - ٢٤ صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د/ت.
- ٥٢ صورة العربي في كتاب (رحلة من باريس إلى القدس، لشاتوبريان) وكتلب (مراسلات) لفلوبير؛ فصل: رحلة إلى الشرق) د. أميرة مصطفى عيسى، بحث مقدم لندوة (الأدب وحوار الحضارات) قسم اللغة العربية بجامعة دمشق، ١٢-١٤، تشربن الأول/ ٢٠٠٢م.
- ٢٦ صورة المسلم في قصص الأطفال الأسبانية (حكايات أسبانيا) للكاتبة: (أ. خيمينييث لاندي) أنموذجا، إعداد: د. يونس شنوان، بحث مقدم للندوة المشار إليها في المصدر السابق.
- ۲۷ الفتح القسي في الفتح القدسي، للعماد الأصفهاني، تحقيق محمد محمد صبح، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، د/ت.
- ٢٨ فتوح الشام للواقدي، مطبعة مصطفى البيابي الحلبي وأولاده بمصر،
   القاهرة، ط٤، ١٩٦٦م.
- ٢٩ قصيدة الرثاء، جذور وأطوار، د. حسين جمعة، دار النمير، دمشق، ط۱،
   ١٩٩٨م.
- - ٣١ الكتاب المقدس، دار الكناب المقدس في العالم العربي، ٩٨٠ ام.

- ۳۲ اسمان العرب، لابن منظور، دار صادر، بیروت، د/ت.
- ٣٣ عيون الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية، لأبي شامة المقدسي، تحقيق أحمد البيسومي، وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٩١م.
  - ٣٤- مجلة الكفاح العربي، بيروت، عدد ٨١٥.
- -٣٥ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، جمعها محمد حميد الله، دار النفائس، بيروت، ط١، ١٩٨٧م.
- ٣٦- المرأة الصليبية، دراسة في تاريخ المجتمع الفرنجي في بلاد الشام، طه، الطراونة، مؤتة للبحوث والدراسات، جامعة مؤته، الأردن، مسج ٨، عدد ١، ٩٩٣م.
  - ۳۷ معجم البلدان، لياقوت الحموى، دار صادر، بيروت،
- ٣٨- المعمرون والوصايا، لأبي حاتم السجستاني، تحقيق عبد المنعم عامر، دار
   إحياء الكتب العربية، القاهرة، د/ت.
- ٣٩ المفضليات، للمفضل الصبي، تحقيق أحمد محمد شـــاكر، وعبد الســـلام
   هارون، دار المعارف بمصر، القاهرة، ط٥، ١٩٧٦م.

# مصرع الفاتح قتيبة بن مسلم ((رؤية تحليلية))

الدكتور أحمد السرى جامعة الإمارات العربية المتحدة

# مصرع الفاتح قتيبة بن مسلم "رؤية تحليلية"

الدكتور أحمد السرى جامعة الإمارات العربية المنعدة

### تمهيد:

يندر أن يخلو كتاب تاريخ يعالج أحوال العالم الإسلامي في العصر الأموتر هن مندر أن يخلو كتاب تاريخ يعالج أحوال العالم الإسلامي في العصر الأموتر هن الفاتح العظيم قتيبة بن مسلم الباهلي، وأنى لمؤرخ أن يتجاهل الفتو عات الممهود الناجر ها قتيبة في خراسان وما وراء نهر جيحون، ووصلت إلى مشارف الساء التالث الأخير للقرن الأول الهجري (١)، وأنى له أيضاً أن لا ينفث رورة أام و هو ما النهاية المأساوية التي لقيها قتيبة وينظر في مصائر الأبطال الفاتحين.

وقد اختلطت مواقف المؤرخين من نهاية قتيبة من الدولة الأموية ومن خلافة مسلم ابن عبد الملك بالذات والذي شهد عصره القصير باستثناء دعم محاولة جديدة لفتست القسطنطينية - توقفاً للفتوح خلف الخطوط التي وصل إليها قادة الفتح العطاء ومن سافه الوليد بن عبد الملك وأوصلوا انفتوح الإسلامية إلى أقصى اتسساعاتها في المناف والشرق.

ومن أمثلة الكتابات التاريخية في هذا الاتجاه ما كتبه يوسف العش وفي سطون من بأن قتيبة حاول الخروج على سليمان فأوقفه بنو تميم بالقتل، ثم أشار إلى أفوال من المناب الموال الخروج على الميمان فأوقفه بنو تميم بالقتل، ثم أشار إلى أفوال من المناب الموال المناب الموال المناب الموال المناب ال

المؤرخين الذاهبة على أن سليمان كان عنيفاً مع أبطال الفتح الكبار، ولكنه يشك في ذلك معتمداً على وجود عمر بن عبد العزيز (الخليفة الورع فيما بعد)، مستشاراً لسليمان حجة لذلك (٢). أما عبد اللطيف عبد الشافي فقد استخدم لغة أرق تجاه قتيبة فأشاد بفتوحاته التي تتبعها واحدة واحدة، ثم أشار إلى سوء العلاقة بين الخليفة سليمان وقتيبة بسبب موافقة قتيبة على خلع سليمان عن ولاية العهد، وأن قتيبة قد تعجل خلع طاعة الخليفة وأن الأخير كان قد ثبته في ولايته تكريماً له، وأن جند قتيبة كرهوا خلع قتيبة لسليمان فثاروا عليه وقتلوه (٢)، ويجمل كتاب آخر قتيبة لمجموعة مؤلفين الموقف بشأن نهاية قتيبة فيشير إلى نزع ولاية العهد عن سليمان وخشية قتيبة مسن الانتقام فقرر التمرد على سليمان رغم أن الأخير ثبته في ولايته، لكن القبائل العربية كرهست ذلك منه فقتلته (٤).

هذه الإشارات المختصرة في هذه الكتب تشكّل عينة للشائع المتداول عن قتيبة بن مسلم ونهايته، وهي على هذا النحو لا يمكن أن تعدّ أعمال سابقة، لأنها أوردت ما أوردت عن قتيبة بن مسلم في سياق تاريخ عام للعالم الإسلامي زمن الأمويين، حيث لا يمكن أن تحصل قضايا التاريخ المثارة في المؤلفات العامة على قدر كاف من النقاش بحيث تستقصي المصادر وتستنطق الروايات وتحلل المواقف للخروج بمشهد تفصيلي ورأي يقترب من الواقع، وهذا ما عزمنا عليه في هذا البحث الذي سيحاول تحليل الروايات المختلفة وإلقاء الضوء على الظروف التي لقي فيها قتيبة بن مسلم مصرعه بعد تولى سليمان بن عبد الملك مقاليد الخلافة.

ولا بد من الإشارة إلى مؤلف آخر بعنوان: "الدولة العربية وسقوطها" لمؤلفه المستشرق الألماني يوليوس فيلهوزن، وقد صدر هذا المؤلف عام ١٩٠٢م، أي قبل قرن من هذا التاريخ، وترجم إلى العربية نهاية الستينيات بعنوان: "تاريخ الدولة العربية الإسلامية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية". في هذا الكتاب خوض جيد في علاقات القبائل ببعضها في خراسان خاصة حيث جرت الحروب المتتابعة بين

القبائل. وفيما يتعلق بمقتل قتيبة بن مسلم ضم فيلهاوزن صوته إلى صحوت الروايسة المشهورة عن مقتل قتيبة كما ترد عند الطبري والبلاذري والتي تصوره خلع طاعسة سليمان بن عبد الملك وأهان القبائل التي رفضت فكرة الخلع فتكتلت ضده وقتلته، لكن فيلهوزن يلقي ضوءاً على طبيعة معسكر قتيبة والعلاقات القبلية السائدة فيه ويطرح تفسيراً لفشل ما أسماعه "الثورة على الخليفة" وهو أنه "ليس من السهل على إنسان مهما كان كفؤاً عظيم المقدرة، ما دام لا يربطه بالعرب إلا منصبه، أن يستطيع ضمهم إلى جانبه عندما يكون ثائراً على السلطة التي يستند إليها في شرعية منصبه "(٥). وقد المح فيلهوزن إلى دور تميم في مقتل قتيبة لأنه وترهم بمقتل أفراد منهم من بني الأهتم، كما أشار إلى موقف قبائل قيس وأنها خذلت قتيبة، وهي أفكار فيها تعميم وإطلاق لا تصمد أمام التمحيص الدقيق للروايات كما سنبين.

# قتيبة والحجاج بن يوسف الثقفي:

ولارتباط مصير قتيبة بصلته بالحجاج بن يوسف الثقفي فلا بدّ من عرض هذه العلاقة أولاً، فقد اصطنع الحجاج لنفسه رجالاً يشبهوه في الشدة والقوة والشكيمة، ولم تخطئ تصوراته عنهم فكان أن عين قريبه محمد بن القاسم الثقفي عام ٩١هم، والبسأ على جهات السند ففتح في تلك البلاد وأوغل، كما عين قتيبة بن مسلم الباهلي على خراسان عام ٨٦هم، فطرح بممالك ما وراء النهر، ووصلت فتوحاته إلى كاشغر، وهي مسن أعمال الصين عند الحدود الشمالية الشرقية.

وقد كان الحجاج لهذين الفاتحين العظيمين السند القوي في العسراق وعسد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. وكان يدعمهما بما احتاجا إليه من مال وسلاح ورجسال، بل ويوجههما من العراق باتجاه الأهداف العسكرية المطلوب فتحها. لكن السند المعنوي كان أهم سند لهما ولقتيبة بن مسلم الباهلي بالذات الذي ينتمي إلى قبيلة عدّها العرب من القبائل العربية التي لا تشرق أحد بالانتماء إليها(1)، وسيلعب هذا النسب

القبلي بعدئذ دورا في تحديد مصير قتيبة. فقنيبة بن مسلم صنيعة الحجاج أصلا وأحد أركان قوته، لدرجة أن قتيبة في عهوده مع أهالي البلاد المفتوحة كان يضمن على تنفيذ العهود بذمته وذمة الحجاج بن يوسف <sup>(٧)</sup>، كما أن قتيبةوتعبيراً منه عـــن عمــق صلته بالحجاج قد سمى ولده الثاني الحجاج، وفي هذا من الدلالة ما يكفي على طبيعة العلاقة بين الرجلين (^). وقد أدرك المستشرق الإنكليزي جب طبيعة العلاقة بين الحجاج وقتيبة فذكر أن نجاحات المسلمين فيما وراء النهر ترتبط أشد الارتباط بالتنسيق الكامل بين القيادة العبقرية للحجاج والكفاءة العسكرية لقتيبة، ويضيف أن الأطراف العربية جميعها في معسكر قتيبة أدركت أن وراء قائدهم العسكري تكمن في سلطة الحجاج<sup>(٩)</sup>. ويبدو أن الطاعة المخلصة والنجاح الكبير الذي أصابه قتيبة قد وطد العلاقة بينه وبين الحجاج على نحو خاص ولاسيما الحجاج محاط باعداء وأنصاف أصدقاء من كل جانب. وتظهر المراسلات بين الرجلين أن الحجاج كان يتعهد قتيبة بالكتابة إليه في كل الشؤون لدرجة أنه يرسل له كتباً ليخبره بدنو أجله (١٠٠). ويمـــوت الحجاج خسر قتيبة سنداً أساسياً كان يعول عليه في كل شيء(١١)، حتى أنه عاد بعـــد ذلك من غزواته إلى مرو وكأنه يعلن انتهاء دورة التاريخ هو الآخر، لكن الخليفة الوليد وقد عرف له فضله وبلاءه ومؤازرته له في محاولته تثبيت ابنه عبد العزيز ولياً للعهد بدل سليمان، وإدراكاً منه لما كان يمثّل الحجاج لقتيبة، وكتب إليه يقــول: "قـد عرف أمير المؤمنين بلاءك وجدك واجتهادك في جهاد أعداء المسلمين، وأمير المؤمنين رافعك وصانع بك الذي يجب لك، فالمم مغازيك وانتظر ثواب ربك و لا تغب عن أمير المؤمنين كتبك حنى كأنى أنظر إلى بلاعك والثغر الذي أنت فيه(١٢).

# قتيبة وولاية عهد سليمان:

كانت محاولة الخليفة الوليد بن عبد الملك تنحية أخيه سليمان أمير فلسطين عن ولايــة العهد لصالح ابنه عبد العزيز، هي التي تدخلت لتشكيل العلاقة القادمة بيــن الخليفــة سليمان وقتيبة بن مسلم. فلكي يضمن الخليفة نجاحاً لما يريد لا بدّ من الحصول علــي

موافقة من يشاركوه القبض على أزمة الأمور وقواد الجيوش في الأطراف والتي تقع تحت أيديهم جيوش الخلافة. ولم يكن سهلا أبدا إقصاء ولي العيهد وإحالا آخر لارتباط ذلك بيمين بيعة في عنق المبايع يكون ملزما به حتى الموت، بالإضافة إلى قيم الوفاء التي أعلى العرب من شأنها، ولكي لا تصبح العهود والمواثيق موضع استهتار من أحد، وقد كان أصل الصعوبة يكمن في النظر إلى ولاية العهد كحق شخصي للمبايع له، وهو حق مدعوم بقبول الناس (ببيعهم، أي بيمين ولاء) لهذا الحق. ولذلك كانت محاولات الإقصاء التي شهدها تاريخ المسلمين من أكثر المواقف حرجاً وارتبطت على الدوام بانقسامات لم تخلو من إراقة الدماء.

وتذكر الروايات أن الوليد بن عبد الملك قد حاول إقناع أخيه بالتنازل بعرض أموال طائلة فلم يوافقه (١٠)، ورغم إيعازه لبعض الشعراء بنشر أشعار تبشر بو لاية العهد بل ورغم نجاحاته العسكرية وإنجازاته العمرانية، إلا أنه لم يجد قبولاً لفكرته إلا عند الحجاج وقتيبة بن مسلم وخواص من الناس (١٠)، وقد نصح الوليد من قبل بعض خواصه أن الناس لن يجيبوه إلا ما طلب ولو فعلوا هانت أيمانهم على ابنسه أيضا، ولذلك لا بد من انتزاع التنازل من سليمان إن أراد حقاً تثبيت الأمر لولده، وقد أراد الوليد لهذه الغاية جعد رفض سليمان القدوم إلى دمشق من فلسطين التوجه السيمان ليخلعه هناك، لكنه مرض ومات قبل ذلك (١٠).

وقد كانت الموافقة على خلع صاحب حق من ولاية عهده من الكبائر السياسية، التي لا تعتفر ولذلك فإن الحجاج وقتيبة بن مسلم قد جلبا لنفسيهما عداوة سليمان بن عبد الملك، والذي كما سنتصور لن يغفر لفعل كهذا. ويبدو أن أي تصرف من قبل سليمان مهما قسى، وأقساه القتل، كان سيقابل بالتفهم من قبل الناس وفق ثقافة العقاب آنئذ.

وكان من كرامات الله على الحجاج أن يتوفّى قبل أن يصل سليمان إلى سدة الخلافة بعام وإحد، إذ توفي الحجاج عام ٩٦هـ، وتولى سليمان الخلافة عام ٩٦هـ، وكـان

موت الحجاج ضربة قاصمة لكل من قتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم التقفي، إذ خسرا بموته سنداً قوياً كما أنهما ورثا عداوات الحجاج مع الخليفة سليمان وأنصاره من آل المهلب بالذات، وهم من الأرد اليمانية، وآية ذلك أن الحجاج استقدم قتيبة من ولايت على الري وعينه واليا على خراسان بدلاً من المفضل بن المهلب، أخي يزيد فعزلهم قتيبة بعنف وأخذهم أسرى مكبلين إلى ولي نعمته الحجاج في العراق بناء على أوامره (٢١٠)، فصار في نظر آل المهلب شريكاً للحجاج في جرمه ضدهم حيث سجلهم وعذبهم وطالبهم بأموال كبيرة يؤدونها للخلافة وكان فيهم يزيد بن المهلب كبيرهم، والذي تمكن وبعض أخوته من الفرار من سجن الحجاج والذهاب إلى فلسطين ليحتمي بأميرها هناك سليمان بن عبد الملك (٢٠٠)، وليضمن له بالتالي ولاء اليمانية والأزد خاصة، وقد كانوا بأعداد كبيرة في جيش قتيبة.

وهاهو سليمان بن عبد الملك يصبح خليفة ويقرب إليه آل المهلب، ويرتعد لصعوده كل من قتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم، وقد خافا بالذات سطوة يزيد بن المهلب وانتقامه، أما محمد بن قاسم الثقفي فقد قبض عليه وأسر حتى الموت عند عامل العراق لسليمان ابن عبد الملك (١٨).

### بين الخليفة سليمان والقائد قتيبة:

تضطرب روايات المصادر حول موقف كل من قتيبة بن مسلم من الخليفة سليمان، وموقف الخليفة من قتيبة وتصل إلى حد التناقض. وينحصر الاضطراب في مسألتين أساسيتين، هما هل ثبت الخليفة سليمان قتيبة في ولايته أم عزله? وهل خلع قتيبة بنن مسلم طاعة الخليفة سليمان؟ وأهمية هاتين المسألتين تكمن في علاقتهما بمصير قتيبة بعدئذ، وهما لذلك مدار البحث أصلاً.

ويجب التنويه إلى أن المصادر التي تعرض روايات مفصلة بتفاوت حول أحداث مقتل قتيبة بن مسلم هي بالضبط فتوح البلدان للبلاذري (ت ٢٧٩هـ) والفتوح لابن الأعشم

الكوفي (ت ٢١٤هـ) وتاريخ الرسل والملوك للطبري (ت ٣١٠هـ). أما مصادر أخرى مثل الأخبار الطوال للدينوري (ت ٢٨٢هـ)، فيختصر الحدث كله بقولـه: "إن قتيبة هاج به أصحابه فقتلوه"، وفي مكان آخر يقول: "شغب عليه أجناده فقتلوه"، فيما يبرز اليعقوبي (ت ٢٨٤هـ) خشية قتيبة من الخليفة سليمان وأنه ترك مرو، حاضرة خراسان، وأوغل بالجند حتى فرغانة القصوى (٢٠٠)، ثم يذكر أن قتيبة كتب كتاباً فأجابه سليمان يغلظ له، فأراد الخلع (٢١).

ولنبدأ برواية البلاذري المفصلة التي تذكر أنه بعد صعود سليمان بن عبد الملك سدة الخلافة، خطب قتيبة خطبة، لكنه لم يورد منها إلا تشبيه قتيبة لسليمان بأحد الحمق المشهورين والمضروب به المثل في الحمق (٢٢)، ثم يذكر أن قتيبة دعا الناس إلى خلع سليمان فلم يجبه أحد، فتحول إلى شتم القبائل (٢٢)، ثم يعود البلاذري ليذكر أن سليمان كتب إلى قتيبة "بالولاية وأمره بإطلاق كل من في حبسه وأن يعطي الناس أعطياتهم ويأذن لمن أراد القفول في القفول (٢١)، الأمر الذي رآه قتيبة تدبيراً من سليمان ضده" هذا من تدبيره علي (٢٠)، خاصة وقد أمر الرسول بإعلان هذا جهاراً في الناس، وتمضي رواية البلاذري في تصوير موقف القبائل التي أحست بالإهانة من شتم قتيبة نفسه (٢٠)، لكنه لنم يستجب لرغبتهم وخوقهم بالأعاجم الذين استظهر بهم عليهم فأجمعوا على حربه (٢٧)، ثم تصف الرواية اجتماع الناس إلى وكيع بن حسان التميمي، فأجمعوا على حربه (٢٧)، ثم تصف الرواية اجتماع الناس إلى وكيع بن حسان التميمي، عيقوم ضد قتيبة للمطالبة بدماء بني الأهتم من بني تميم الذي قتلهم قتيبة، وتواصل الرواية تصوير الاستعدادات السرية وكيف أن زعيم الموالي (الأعاجم) حيّان النبطي مال إلى جانب وكيع فكانت مقتلة سقط فيها رأس قتيبة وتغلّب وكيع على خراسان.

من هذا العرض يتضح أن رواية البلاذري تقرر تثبيت قتيبة في ولايته وأنه خلع طلعات والم يتضح أن رواية البلاذري تقرر تثبيت قتيبة في ولايته وأنه بسبب منهم من العودة وتخويفهم بالأعاجم.

أما ابن أعثم الكوفي صاحب كتاب الفتوح (الذي لم يكن قد عرف زمسن فيلهوزن، واله همل نسبياً من المؤرخين المعاصرين) فله رواية مدمجة ومطولة تتداخــل فيها الأخيار وتتناقض دون تمهيد، وفي جزء من روايته ينفرد ابن أعثم بذكر أمور مهمة، منها أن الخليفة سليمان عين يزيد بن المهلب أميراً على خراسان، وهذا معناه عـــزل فَتَبَدِهُ عَنَ وَلَايِتُهُ، رَغُمُ أَنْ وَلَايَةً يَزَيِدُ لَخَرَاسَانَ لَمْ تَحْصَلُ عَمَلِياً إِلَا بعد عشرة أشبهر ن مِنْنُل قَنْيِبَة في ذي الحجة من عام ٩٦هـ، لكن توقع ولاية يزيد لخراسان كان هو السائد طوال الوقت، وهو ما عبر عنه قتيبة حين علم أن الخليفة ولَى يزيداً بالعراق فَقَالَ: 'لَئِن ولاه العراق فقد ولاه خراسان، اللهم إني أسالك ميتة كريمة "(٢٨)، لأن خراسان زمن الحجاج كانت ملحقة إدارياً بالعراق. وكان توقع ولاية يزيد لخراسان من قيل قتيبة في كل وقت، الهاجس الأعظم الذي تدخل في تحديد مواقفـــه القادمــة، ، لذلك نقل ابن أعثم عن قتيبة أنه سينظر في أمره، لأنه يكره أن يكون في بلد وفيـــه مثل يزيد بن المهلب، وهي ردة فعل متوقعة وتنسجم مع ما مر بناما من علاقات الرجلين، ثم ينفرد ابن أعثم أيضاً بذكر أن قتيبة كتب إلى سليمان بن عبد الملك يهنئه مالفلافة ويعزيه عن أخيه الوليد وأنه وجّه الكتاب مع رجل من الأزد، أي من أهــل البرز وعن قوم يزيد بن المهلب بالذات، وهو اختيار نرى دلالته في أن قتيبة يرغــب في إعطاء يزيد والخليفة معا إشارة عن رغبته في معالجة المأزق الذي وضعته فيه تطورات الأحداث، وقد كان أخو الأزد أميناً في عرض الحال في معسكر قتيبة حين ا استفسره الخليفة عن ذلك، فأخبر أن قتيبة يكره والآية يزيد وأنه يظن أن قتيبة سيخالف على أمير المؤمنين. وليس في هذه الرواية ما يدعو للشك بها، فهي تصور واقع الحال

على نحو يتسق مع مقدماته، فكرة قتيبة ليزيد مؤكد وقد يحمله هذا على الخلاف لكنه لم يخالف بعد.

وأهم ما ينفرد به ابن أعثم إيراده لنص كتاب من الخليفة سليمان كرد على تهنئة قتيبة له بالخلافة، وفي الكتاب عزل رقيق لقتيبة نرى ضرورة إيراده لما فيه من تسبيب للعزل:

" أما بعد ، فإن الناس قد اشتد عليهم البلاء في ولاية الحجاج من الخسوف والحبس والتشريد حتى صاقت صدورهم، وقد أحب أيمر المؤمنين أن يحل عقد الخوف عنهم، وأن ينعشهم بالعدل والإنصاف والأمن، وقد فهم أمير المؤمنين كتابك وتهنئتك وما قد أضمرت في نفسك من الخلاف، فلا تفسد صالح عملك بشق العصا فإن أمير المؤمنين وإن عزلك عن خراسان ولآك غيرها، فأقبل إلى أمير المؤمنين فيمسن أحببت مسن أخوتك وقوادك آمناً مطمئناً والسلام (٢٩).

وتكمن أهمية النص في أنه الوحيد المروي في المكاتبات بين قتيبة والخليفة سليمان، وفي النص يظهر الخليفة اعترافاً بفضل قتيبة في الفتوح، كما أنه لم يبرر عزله بمل بدر منه في مسألة ولاية العهد وهي الجرم الأكبر، بل بالرغبة في إحال العدل والإنصاف والأمن محل ما أشاعه الحجاج من خوف وحبس وتشريد كما يرى الخليفة، كما بسط له الأمان ودعاه إلى الشام. وطبقاً لهذه الرواية نرى أن الخليفة قد تعامل مع الموقف بحكمة وحذر شديدين، ويبدو أنه كان قد اطمأن إلى عجز قتيبة عن قيادة تمرد ناجح بعد أن اطلع على طبيعة الأوضاع في معسكر قتيبة من رسول قتيبة إليه ومن ابن الأهتم التميمي الفار من معسكر قتيبة والآتي ذكره (٢٠٠). وهكذذا يكون الخليفة الشام أو الناتمرة.

وتنقل رواية ابن أعثم أبيات شعر تظهر قنيبة -إدراكاً منه لمصيره القادم وقلـــة نقتــه بالخليفة ويزيد مفكراً بصوت عال حيث يصف يزيداً بأنه جبار العراق وأنه قد رُ ي به، ويرى الموت خيراً من الحياة الذليلة أو الهرب إلى الترك(٣٠).

وتظهر رواية ابن أعثم حيرة معسكر قتيبة من أمر قائده الذي لم يتخذ حتى الآن قراراً واضحاً لحسم الموقف كله. وقد طولب بذلك من بعض جنده، لكنّه لم يوضح شيئاً ممل جعل الجند يعتقدون "أن قتيبة مخالف على سليمان بن عبد الملك وأنه عرزم على العصبان"(٢٦).

ويواصل ابن أعثم تفرده بتصوير مواقف يصعب قبولها، وهي أن قتيبة افتعل كتاباً على اسان سليمان فيه كلام يشبه كلام العرافين والمنجمين وأن الخليفة الجديد سيفتح القسطنطينية كما سيفتح الله على يديه أرض الصين، ثم يأمره الخليفة بالغزو بمن معه إلى أرض فرغانة وأن قتيبة دعا الناس إلى ذلك على كره منم فتجهزوا وخرجوا إلى فرغانة "").

ومن الصعب تصديق هذه الأخبار لأن جند قتيبة -وقد علموا ما بين قتيبة والخليفة - لا يمكن قبولهم لمثل هذا الأمر، لكن هذه الرواية تعطي فكرة عن الخطوة التلقائية التي اتخذها قتيبة بعد سماعه بخبر وفاة الوليد، وأشار إليها اليعقوبي، وهي الابتعاد بالجند عن مرو حاضرة خراسان إلى فرغانة "جمع إليه إخوانه وأهل بيته وأوغل في أرض العجم، حتى بلغ فرغانة القصوى (٢٤).

ويستفاد من رواية ابن أعثم أن قتيبة قد أخرج الجند الكارهين للخروج بحيلة ما كيي يقبلوا الخروج بعد ما عادوا لتوهم من الغزو. كما يبدو أيضاً أن قتيبة قد أعيد ليهذه الخطوة على نحو جيد بحيث ترك جنوداً من أعوانه العجم عند النهر (٣٥)، بعد عبوره إلى فرغانة يمنعون الجند من العودة إلا بإذن منه (٣٦)، وقد كان المنسع من العودة والاستعانة بالأعاجم من أهم مسببات التوتر بين قتيبة ومعسكره.

وينقل ابن أعثم رد فعل الخليفة على خروج قتيبة بالجند إلى فرغانة وأنه كتب إلى يزيد بأن يكتب لقتيبة مظهراً الموافقة على ما فعل، مع ضرورة أن يسامر الرسول ليقول للناس: "بأن أمير المؤمنين قد زادكم في العطايا مائة مائة قد أذن لمسن أحب القفول أن يقفل إلى منزله"(٢٧)، خاصة وأن قتيبة يمنعهم من ذلك، وفي الرواية كما نرى خلط واضح فلا يمكن أن يكتب لقتيبة بالموافقة ، ثم الإعلان في الجند عن حق العودة لمن أراد، كما تتعارض رواية ابن أعثم هنا مع ما أوردته رواية البلاذري التي ربطت بين إقرار الخليفة لو لاية قتيبة على خراسان والإعلان عن السماح بالعودة، بينما تأتي هذه الإجراءات عند ابن أعثم بعد كتاب العزل والتوجّه بالجند إلى فرغانة. وتصور رواية ابن أعثم قتيبة فرحاً برسالة يزيد لكنه سرعان ما أدرك وهو يستمع وتصور رواية ابن أعثم قتيبة فرحاً برسالة يزيد لكنه سرعان ما أدرك وهو يستمع أغرى به الناس(٢٨) وهو ما يتفق مع رواية البلاذري في اعتقاد قتيبة إعلان الخليفة أغرى به الناس(٢٨) وهو ما يتفق مع رواية البلاذري في اعتقاد قتيبة إعلان الخليفة من حركة تدبيراً عليه، فزاد معسكره تخلخلاً، وباستثناء الإيغال بالجند إلى فرغانة كواقع يبدو صعباً تصديق باقي الرواية، مع ذلك فإن فيها صدى يعكس فزع الخليفة من حركة الابتعاد بالجند إلى فرغانة.

هذا القدر من رواية ابن أعثم التي ينفرد بها عن سائر المصادر تبين موقفين أساسيين للخليفة سليمان تجاه قتيبة وهما العزل واتخاذ إجراءات لتفريغ معسكره مسن الجند بالإعلان عن حق العودة من فرغانة لمن أراد، وهي كما نرى تتناقض جزئيساً مع رواية البلاذري التي تثبت التولية وتتفق في الجزء الأخر الذي يشير إلى إجراءات التفريغ. ثم يبدأ ابن أعثم بعد ذلك ودون تمهيد إلا بكلمة، قال: يبدأ رواية أخرة وهي المنسوبة إجمالاً لأبي مخنف والشائعة ففي معظم المصادر كالطبري، وابن الجوزي وصاحب العيون والحدائق، وابن خلكان والتنويري، وغيرهم، وهي التي أخذ بها أيضاً المؤرخون القدامي والمحدثون، وتفيد دون المقدمات المهمة التي انفرد بها ابن أعشم، أن قتيبة بن مسلم أدار خيارات ثلاثة في رأسه توقعها من الخليفة سليمان وكتب كتبسأ

ثلاثة بناءً على ذلك. في الكتاب الأول تهنئة بالخلافة وعزاء بأخيه الوليد: وعسرض بالطاعة لسليمان إن هو لم يعزله، أي أن قتيبة يشترط البقاء في و لايته ليعطي للذُرُ `` طاعة كالتي أعطاها سلفه، وفي الكتاب الثاني ذكر قتيبة فتوحاته العظيمـــة وبلاءاتـــه فيها، كما ضمن الكتاب ذماً لآل المهلب ويميناً لئن استعمل الخليفة يزيداً على خراسان ليخلعه، أما الكتاب الثالث فقد ضمنه خلع الخليفة، أي عدم الاعتراف بخلافته وبالتالي الاستقلال بخراسان، وما فتح من بلاد. وتذكر الرواية أن هذه الكتب الثلاثــــة بعثــت للخليفة مع رجل من باهلة، وكان قتيبة كما تفيد الرواية قد تصور مشهد المقابلة مسع الخليفة سليمان في دمشق وأنه سيكون بحضرة يزيد، فطلب من رسيوله أن يعطي الخليفة الكتاب الأول فإن قرأه وألقاه إلى يزيد بن المهلب فأعطه الثاني، نم الثالث إن دفع الثاني إلى يزيد أيضاً، أما في حال عدم دفع الكتاب الأول إلى يزيد فليحتبس باقى الكتابين عنده. ثم تذهب الرواية في تصوير الموقف في دمشق كما رسم حيث انتهت خيول الفتح من فرغانة، وتجعل سليمان يستقبل رسول قتيبة في حضرة يزيد ويقــــرأ الكتب الأول ويدفعه إلى يزيد كما يدفع الثاني أيضا إليه، ثم يقرأ الثالث الذي فيه الخلع فيتغير لونه (٢٩). وينقل الطبرى عن مجموعة من الرواة رواية أخرى منسوبة لأبسى عبيدة معمر بن المثنى يذكر فيها وجود ثلاثة كتب من قتيبة لكن بمضامين تختلف عما ذكرته الرواية الأولمي. ففي الكتاب الأول وقيعة في يزيد بن المهلب، وفي الثاني ثناء على يزيد، وفي الثالث تهديد بخلع الخليفة خلع النعل وبحشد الخيل والرجال ضمده إن لم يقرّه الخليفة على عمله(٤٠).

ومن العسير تقبل هذا التصوير المسرحي العالم بالغيب والمتحقق بحذافسيره. أما أن يكون قتيبة قد ضمن كتبه تهديداً للخليفة بالخلع، فأمر غير متوقع عند أخذ طبيعة معسكر قتيبة في الحسبان، بل أن تحسين العلاقة مع سليمان ومحاولة استرضائه وقد صار الخليفة هو الأولى، وهو ما يمكن أن نتصوره في مثل هذه الظروف، وهو الذي تضمنه كتاب التهنئة الذي أورده ابن أعثم، وقد تحدثت الرواية عن هذا الاسترضاء في

واحد من الكتب لولا أنه ختم بتهديد بالخلع إن لم يولُّه الخليفة وفضل بدلاً عنه يزيد، ويبدو أن هذه التهديدات دسائس باطلة ومن زيادات الرواة خاصة وأن مضامين الكتب لا ترد بنصوصها بل بالرواية، وغياب نصوص مراسلات مهمة بهذا القدر، إنما يشير إلى عدم وجودها أصلاً، خاصة مع وجود رد الخليفة الوارد في برواية ابن أعشم بالنص، وهو ما يشهد على بطلان ما يروى هنا من مضامين فيها التهديد والخلع زد على ذلك أن الطبري يورد روايتين متناقضتين بشأن موقف قتيبة من يزيد حيث نجد في الرواية الأولى تحذيراً من استعماله بدلاً منه وفي الرواية الأخسري حديثاً عن كتابين يحملان موقفين متضادين من يزيد، حيث كان الأول وقيعة به، وكان الثاني ثناء عليه. أما موقف الخليفة من هذه الكتب حسب هذه الرواية فيرد كالتالي: يذكر الطبري أن الخليفة كافأ حامل الكتب بصرة من المال وأقر قتيبة على خر اسان وأرسل له عهداً بذلك مع رسول من قبله (':). لكن عهد التولية، كما تذكر روايسة الطبرى، وصل بعدما أعلن قتيبة الخلع فاضطرب الأمر، أما رواية ابن أعثم المتصلة بالكتب الثلاثة فتصور رسول الخليفة سليمان عائداً بالعهد من حلوان بعد علمه بخلع قتيبة، وأن رسول قتيبة أخبر قتيبة بعد عودته بأنه كان أتى بعهد الولاية، ثم عندمـــا سمع رسول الخليفة بخلعك عاد إلى صاحبه بالعهد وعندها كما تصور الرواية ندم قتيبة على ما عزم عليه من الخلع والعصيان (٢٠)، وهكذا نقف ثانية أمام روايتين كلاهما يثبت التولية أول الأمر لكن إحداها تجعل العهد يصل بعد الخلع ويحدث الاضطراب، أما الثانية فتجعل التولية أمراً لاغيا بعد علم رسول الخليفة بخلع سليمان، فإذا أضفنا إلى هاتين الروايتين رواية ابن أعثم الأولى عن العزل المؤيد بنص كتاب نكون أمام روايات مضطربة حيث بعضها يثبت التولية وبعضها يثبت العزل مع غياب أي تزمين لهذه المواقف ضمن الشهور الستة الفاصلة بيتن خلافة سليمان منتصف جمادي الأخب سنة ٩٦هـ، ومقتل قتيبة في ذي الحجة من العام نفسه.

ونحن نعتقد أن الخليفة سليمان قد تعامل مع موضوع قتيبة بحــــذر وتـــأن شـــديدين، وللاقتراب من موقفه الحقيقي وسط هذه الروايات المضطربة لا بدّ من النظــر إلـي موقف الخليفة سليمان تجاه قتيبة كجزء من موقفه الكلى تجاه العراق، بل وكل المشرق وهو المجال الجغرافي الذي كان يقع تحت مسؤوليات عدوه اللدود الحجاج بن يوسف. وقد سهل الأمر على الخليفة سليمان في العراق بعد موت الحجاج فتمكّن عبر واليه يزيد وبيسر من إزاحة أعوان الحجاج، بل والانتقام منهم (٢٠٤)، كما تخلُّص بيسر من فاتح الهند والسند محمد بن القاسم الثقفي، والذي أخذ أسيراً ومات في سجنه (٤٤). أما قتيبة فقد كان ولا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار انتصارات الرجل وفتوحاته العظيمة فيما وراء النهر وما يقع تحت يده من قوة ضاربة، ثم وجوده بعيدا عن متناول يد سليمان من الناحية العسكرية، وبالتالي إمكانية تمرده بنجاح، كما فعل قبله بسنوات ليست بعيدة ابن الأشعث وما رافق ثورته ضد الحجاج والخليفة الوليد من حروب ودماء في ديـــر الجماجم أز هقت الرواح وهددت هيبة الخلافة وشرعيتها في العراق، بل وكل المشرق (٤٠). فإن رجحنا الروايات التي تتحدث عن تثبيته والياً لخراسان لكـــل تلــك الاحتياطات فسيبدو الأمر منطقياً، لولا إنا لا نجد أثراً لهذه التولية في مسرح الأحداث التالية كما سنرى، بالإضافة إلى اضطراب الروايات نفسها، بل إن ربط الروايات بين التولية وأمر الخليفة بالإعلام الجهري عن الإذن للناس بالعودة وإخراجهم من السبجن ومنحهم أعطياتهم ورؤية قتيبة لهذا الأمر تدبيرا من قبل الخليفة ضده، ثـم إصـراره على منع الناس من العودة، ليشهد على أن التولية لم تتحقق وإلا لسقطت الحاجة إلسي إعلان عن الإذن بالعودة ولكان قتيبة نفسه قرر العودة إلى مسرو بعد زوال مبرر الإيغال إلى فرغانة بالتولية، كما أن غياب أي نص رسمي يثبت التوليسة يزيد من وجهة النظر هذه وجاهة خاصة مع وجود نص كتاب بالعزل لا يختلف عن المكاتبات المألوفة لذلك الوقت. والراجح أمام ذمة الموقف وخوف الخليفة من تمرّد قتيبـــة -أن الخليفة قد أشاع رغبته في إقرار قتيبة على خراسان لثنيه عن أي تمرد محتمل، كما

أشاع عبر أعوانه وعيونه إذنه للناس بالعودة من الغزو ومنحهم أعطياتهم لإفراغ معسكر قتيبة من مادة التمرد، كما لا بدّ من ترجيح أن الخليفة سليمان لم يعجَـل فـي أمر قتيبة، وأخذ يتعرف أكثر وأكثر على طبيعة معسكر قتيبة حتى اطمأن من رسول قتيبة ومن ابن الأهتم ومن عيونه<sup>(٢١)</sup> بأن قتيبة، وبسبب تغير موازين القوى في مركـــنــ الخلافة وظهور التناقضات القبلية في معسكره وتبرم الجند منه بسبب منعهم من العودة والاستقواء عليهم بمواليه الأعاجم، غير قادر على قيادة تمرّد ناجح في موضعه. ولمل تأكد الخليفة من ذلك قرر عزل قتيبة برفق أيضاً مسبباً العزل بالرغية في إسدال الستار على زمن الحجاج وبطشه، أي أنه حتى في قرار العزل كان ما يزال في غايـة الحكمة والحذر والرغبة في طمأنة قتيبة إلى مصيره. ثم تسأتي خطبة قتيبة التسي سنستعرضها بعد قليل لتؤكد على بطء إجراءات الخليفة تجاه قتيبة حيث لم ينتظر رد الأحداث بعدئذ في معسكر قتيبة في غياب أي موقف رسمي من قبل الخلافة، لأنسا لا بد أن نرصد موقفاً واحداً للخليفة تجاه قتيبة لا أكثر، إما التولية وإما العزل، ونحن نرى العزل الذي قرره الخليفة بعد طول نظر. وكتاب العزل المثبت بنصه عند ابن أعثم هو الذي نرى أنه كان في الطريق إلى خراسان فوصل بعد مقتل قتيبة أو استرد فخفّت لذلك أثره في الميدان وفي الروايات ولم يثبته إلا ابن أعثم، لأنه بدا لأعـوان الخليفة، كما ترى، إن إشاعة الخلع والتولية معا بعد مقتل قتيبة أوفق للأحداث، لإظهار قتيبة مستحقاً للقتل بسبب خلعه الخليفة الذي و لأه ثانية رغم ما أسلف منه ضده. هذا هو لسان الحال الذي نتصوره في المعسكر المعادي لقتيبة، ووجد طريقـــه إلــي

هذا هو لسان الحال الذي نتصوره في المعسكر المعادي لقتيبة، ووجد طريق السي التدوين فغلب، بسبب طبيعة الإرجاف، على رواية العزل مؤيده بالنص، وهذو شأن الحقائق التي تبقى يتيمة وسط الإشاعات التي يطلقها الخصوم وتشيع متلونة متضاربة تماماً كما يحدث في زماننا هذا، وبهذا نكون قد حررنا المسألة الأولى عصن العسزل

والتولية. أما المسألة الثانية وهي تهمة الخلع التي أطلقت هي الأخرى ضد قتيبة كمبرر لقتله فهو ما سنستعرضه في السطور التالية بالمناقشة والتحليل.

## خطبة قتيبة:

يورد الطبري رواية منسوبة لغير واحد من الرواة فيهم أبو مخنف وفيها:

"أن قتيبة لما هم بالخلع استشار إخوته فقال له عبد الرحمن اقطع بعثاً فوجه فيه كل من تخافه ووجه قوماً إلى مرو، وسرحتى تنزل سمرقند، ثم قل لمن معك: من أحب المقام فله المواساة، ومن أراد الانصراف فغير مستكره ولا متبوع بسوء، فلا يقيم معك إلا مناصح. وقال له عبد الله: اخلعه مكانك، وادع الناس إلى خلعه. فليس يختلف عليك رجلان. فأخذ برأي عبد الله، فخلع سليمان، ودعا الناس إلى خلعه فقال"

وقبل أن نورد الخطبة نحب لفت الانتباه إلى أن مفردة الخلع وردت في الرواية بعاليه أربع مرات. في الرواية يبرز أيضاً بوضوح قلق قتيبة مما سيقرر الخليفة بشأنه، وقد شارك الأخوان في هذا القلق، لكنهما اختلفا في كيفية مواجهة الموقف كما مر بنا.

جمع قتيبة الناس وألقى فيهم الخطبة التالية كما يوردها الطبري:

"إني قد جمعتكم من عين التمر وفيض البحر فضممت الأخ إلى أخيه، والولد إلى أبيه، فقسمت بينكم فيئكم، وأجريت عليكم أعطياتكم غير مكدرة ولا مؤخرة، وقد جربتم الولاة قبلي، أتاكم أمية فكتب إلى أمير المؤمنين إن خراج خراسان لا يقوم بمطبخي، ثم جاءكم أبو سعيد فدوم بكم ثلاث سنين لا تدرون أفي طاعة أنتم أم في معصية! لمي يجب فيئا، ولم ينكأ عدواً، ثم جاءكم بنوه بعده، يزيد، فحل تبارى إليه النساء، إنما خليفتكم يزيد بن ثروان هبنقة القيسي (٧٤).

هذه هي الخطبة المنسوبة لقتيبة في رجال القبائل المؤلفة لجيشه، وليس فيها كما نوى خلع المخليفة، بل مقارنة بيته وبين الولاة قبله، وفي رواية ابن أعثم لهذه الخطبة هناك

زيادة مهمة وهي "وإنما خليفتكم يزيد بن ثروان هبنقة القيسي، بل هو أحمــق منــه، وأقل عقلاً من باقل(١٤٠). وقد رأيتم عدلي فيكم وإنصافي إياكم فــــهاتوا مــا عندكــم". والعبارة الأخيرة هي أهم ما في هذه الزيادة لأنها تشرح بوضوح أن قتيبة لـم يخلـع وإنما قصد تذكيرهم بفضائله تجاههم، وهو ما يعني أن قتيبة إنما أراد الحصول عليي دعم جنده الإقناع الخليفة بأنه الوالى المتفق ليبقيه واليا على خراسان كملاذ وحيد مما ينتظره من عقاب، وقد يكون في هذا استعراض للقوة بتعبيرات عصرنا لو أن القبائل دعمته، وأن مثل هذا الدعم يشبه أن يكون تهديداً بالتمرد إن لم يثبته في والايته، كما الا يمكن استبعاد ورود مثل هذه الفكرة عن تفكير قتيبة، لكن خطبته أبانت أنه لـم يعلـن الخلع الذي أشيع عنه، كما أبانت أنه يعتمد في معالجة علاقته بسليمان عليى موقف القبائل منه، وأن هذا الموقف هو الحاسم أيا كان القرار اللذي يتخذه، أي أن فكرة الذهاب إلى سمرقند والتحصن بها كما رأى أخوه غير قابلة للتنفيذ أيضـــا إن كانت القبائل أو بعضها لن تدعم تلك الفكرة. وحول إشارة قتيبة إلى أن خليفتهم هو يزيد بن ثروان، المضروب به المثل في الحمق (٢٠)، نقول إن هذه قد تكون قناعة قتيبـــة فــي الخليفة سليمان إن صحت نسبتها إليه، لكنها قناعة نفيد الإقرار بالخلافــة لا بـالخلع. ومن الناحية الشكلية نرى أن خطبة يمهد فيها لخلع خليفة تتكون من بضـــع عبـــارات لحرى أن يشك بها، فالخطبة في اللغة تستحق هذا النعت لقولها مطولة في جمهرة من الناس، لكن مفهوم الخطبة لن يكتمل إن ألحقنا النص السابق القصير بما جاء بعده من حديث لقتيبة بعدما روى أن أحدا لم يجبه إلى خلع الخليفة، والواقع أن أحدا لم يجبـــه إلى ما طلب من مؤازرة ليبقى واليا، فغضب وأخذ يسب القبائل واحدة واحدة:

"لا أعزالله من نصرتم، والله لو اجتمعتم على عنز ما كسرتم قرنها، يا أهل السافلة – ولا أقول أهل العالية – ياأوباش الصدقة، جمعتكم كما تجمع إبل الصدقة من كل أوب، يا معشر بكر بن وائل، يا أهل النفخ والكذب والبخل، بأي يوميكم تفخرون؟ بيوم حربكم أو بيوم سلمكم! فوالله لأنا أعز منكم. ياأصحاب مسلمة – با بنسي زميم -ولا

أقول تميم ياأهل الخور والقصف والخدر، كنتم تسمون الغدر في الجاهلية كيسان. يا أصحاب سجاح، يا معشر عبد القيس القساة، تبدلتم بابر النحل أعنة الخيل، يا معشر الأزد، تبدلتم بقلوس السفن أعنة الحصن، إن هذه لبدعة في الإسلام! والأعراب، وما الأعراب! لعنة الله على الأعراب! يا كناسة البقر والحمر في جزيرة ابن كاوان، حتى إذا جمعتكم كما تجمع قزع الخريف قلتم كيت وكيت! أما والله إني لابن أبيه! وأخو أخيه أما والله لأعصبنكم عصب السلمة. إن حول الصليان الزمزمة. يا أهل خراسان، هل تدرون من وليكم. وليكم يزيد بن ثروان، كأني بأمير مز جاء، وحكم قد جاءكم فغلبكم على فيئكم وأظلالكم. إن هاهنا ناراً أرموها أرم معكم، ارموا غرضكم الأقصى. قد استخلف عليكم أبو نافع ذو الودعات. إن الشام أب مبرور، وإن العراق أب مكفور، حتى متى يتبطح أهل الشام بأفنيتكم وظلال دياركم! يا أهل خراسان، أسموني تجدوني عراقي الأم، عراقي الأب، عراقي الهوى والسرأي والديسن، وقد أصبحتم اليوم فيما ترون من الأمن والعافية قد فتح الله لكم البلاد وآمن سبلكم، فالظغينة تخرج من مرو إلى بلخ بغير جواز فاحمدوا الله على النعمة، وسلوه الشكم، والمزيد(٥٠).

وقد أورد الجاحظ في البيان والتببين مجموع الكلام الوارد هذا عند الطبري كخطب بثلاث مستقلة عن بعضها، وليس ثمة فرق في الجوهر بين ما أورده الجساحظ وما أورده الطبري، لكن التمهيد للخطبتين التاليتين بعبارة "وخطب مرة أخرى" تفيد وقوع الخطب في فترات زمنية متباعدة وهو ما يتعارض مع جوهر الخطب الثلاث السوارد عند الطبري كخطبة واحدة. وقد قدم الجاحظ الخطبة الأولى بالعبارة التالية عن قتيبة "قام بخراسان خطيباً حين خلع فقال"(١٥) (الخطب).

الغريب أن موقف قتيبة من و لاية عهد سليمان، باستثناء إشارة في بيت من الشعر عند ابن أعثم (<sup>٥٢)</sup>. تهمل تماماً في معرض الحديث عن تطورات الأوضاع في معسكر قتيبة، وتستخدم بدلاً من ذلك تهمة خلع قتيبة لسليمان كخليفة في خطبة مشهورة في

معسكره وكأن قتيبة حتى ذلك الحين كان معترفاً بشرعية سليمان، بينما قتيبة لم يعسد من الناحية الشرعية ملزماً بطاعة من خلّع قبلاً عن ولاية العهد، وأنه والحال هذه يعذ معزولاً تلقائياً عن ولايته، إلا بتجديده الطاعة للخليفة وقد فعل قتيبة ذلك كما مر بنسا وبقي قبول الخليفة ذلك منه، وهو أمر لم تناقشه الروايات مطلقاً لكننا نستطيع أن نقرر أن هذا الوضع بالذات، أي شرعية ولاية قتيبة لخراسان بعد صعود سليمان سدة الخلافة، كان لسان حال معسكر قتيبة كله، والروايات وإن لم تذكر هذا الأمر صراحة فإنها تدور في جل أخبارها حول معالجاته من قبل قتيبة والقبائل المشكلة لمعسكره، ويكفي ما شاع من شعر دليلاً على ذلك (٥٠). ولا بد من إبراز هذه المسألة هنا لبيان أن تهمة خلع قتيبة لسليمان بعد أن صار خليفة لم تكن سوى الدعاية التي أشاعها قساتلوه لتبرير ما فعلوا كما سنرى في السطور التالية.

وما دمنا قد رجحنا صحو العزل بناء على نص الكتاب المثبت عند ابن أعشم وأسه الموقف الوحيد للخليفة من قتيبة، فإن ما سيثبت لنا أيضاً في السطور التالية همو أن هذه الخطبة وما تلاها من أحداث وقعت في غيبة أي موقف رسمي ومعلن من قتيبسة وولايته في ميدان الحدث فرغانة، وبالتالي لا بدّ من القول إن قتيبة ألقى خطبته بعد أن أرسل كتاب التهنئة إلى سليمان وقبل أن يتسلم الردّ منه ولمعرفة المواقف سلفاً قبل أن يأتي ردّ الخليفة ليحسن اتخاذ قراره، ولو كان أمر العزل قد فشي لرأينا مواقف القبائل بتشكّل بناء على ذلك ولجرت الأحداث على نحو آخر، خاصة وقد سبقت الإشساعات عن رغبة الخليفة زيادة العطاء والإذن بالقفول لمن أراد من العسكر، لاسسيما وقد أكر هوا على التوجه إلى فرغانة أو لا ومنعوا من العودة ثانياً واستقوى قتيبسة عليسهم بالأعاجم ثالثاً، وكانت هذه الأمور هي ما نقم معظم الجند على قتيبة بسببها كما ذكر ت رواية البلاذري السالفة وابن أعثم (1°).

والملاحظة البارزة التي نود التأكيد عليها والمستندة إلى النص الذي بين أيدينا هي ألله قد حمل على القبائل العربية المؤلفة لجيشه، وخاطب أهل خراسان و هم الموالسي أو

الأعاجم بلهجة أخرى، وسنرى أنهم كانوا سنده وقوته، يؤيد ذلك عبارة يوردها اليعقوبي كجزء من الخطبة وهي " والله لأنا بمن معي من العجم أعز منكم (٥٠)، يقصد باقي القبائل العربية. والمهم هنا أن لا دليل لفظي في الخطبة يفيد الخلع، وإنما طلب قتيبة ضمنا التأييد لبقائه واليا على خراسان، وهنا تظهر التناقضات الكامنة في جيشه ولا يجد قتيبة حماساً لمطلبه خاصة والقبائل المكونة لجيشه تعلم ما سلف من قتيبة ضد سليمان، وكان تقاعس القبائل عن نصرته في هذه اللحظة الحرجة هو المبرر المفهوم ليتحول قتيبة إلى السب والشتم على النحو الذي مر بنا. كما أن خلو الخطبة ورد الفعل من صدى لعزل قتيبة يؤكد ما ذهبنا إليه من غياب الموقف الرسمي للخلافة

وهناك رواية يتيمة تقلب الصورة الغالبة عن خلع قتيبة لسليمان رأساً على عقب، وهي ترد في سياق محاولات يزيد بن المهلب تشويه صورة قاتل قتيبة وكيع بن أبي الأسود التميمي الذي تجمع حوله خصوم قتيبة وتزعم الانقلاب ضده وصار والياً لخراسان بالتغلب كما سنرى. وقد أراد يزيد ثني الخليفة عن إصدار مرسوم خلافي لتثبيت وكيع رسمياً في ولاية خراسان لتصفو له فاستعان بعبد الله بن الأهتم التميمي والذي فر مين معسكر قتيبة بعد علمه بخلافة سليمان وتوجه إلى الشام فأخذ قتيبة، انتقاماً منه، مجموعة من أهله فقتالهم وسجنهم (٥٠). وتذكر رواية أخرى أنه فر إلى الشام وتخفي هناك بسبب محاولته الدس على قتيبة عند الحجاج وعلم قتيبة بذلك من طرف الحجاج، فلما لم يجد قتيبة ابن الأهتم، أخذ بني عمه وبنيه فقتل تسعة منهم، وأوغر بذلك صدر ابن الأهتم، فلما مات الوليد وصعد سليمان ظهر ابن الأهتم وهناه بالخلافة وتحدث إلى سليمان بكل قبيح عن قتيبة والحجاج (٥٠). وقصة قتيبة مع ابن الأهتم تلقي ضوءاً على طبيعة معسكر قتيبة، وكيف أن الخصومات الكامنة ستجد لها الآن، وبعد تغير موازين القوى في مركز الخلافة، متنفساً. وقد لعب ابن الأهتم هذا دوراً في الأحداث كبيراً، فعوضاً عن أنه اطلع الخليفة على طبيعة معسكر قتيبة وزاد في إيغار صدر الخليفة

عليه، قام أيضاً بتنفيذ ما طلب منه يزيد بن المهلب، وهي أن يعيب وكيعاً، قاتل قتيبة، عند الخليفة كي لا يوليه خراسان رسمياً. وقد وعده يزيد بمائة ألف درهم مكافاً إن فعل ذلك..

في سياق هذه الرواية المنسوبة لأبي عبيدة معمر بن المثنى، ترد جملة هي "وكـــانت قيس تزعم أن قتيبة لم يخلع<sup>(٥٠)</sup>. ولا بد من منح هذه الرواية على يتمــــها أو بســبب يتمها، قدراً من الاهتمام بسبب دلالاتها، ففيها أولاً إشارة إلى الانقلاب الحاصل في موازين القوى وأن قيساً الآن قد خرجت من مفاصل السلطة الأموية وأفسحت المجلل لليمانية ممثلة بشخص الأبرز فيهم يزيد بن المهلب وهو التناوب المألوف والدموى أحياناً مع الأسف. والإشارة إلى أن قيساً تزعم، يعنى أن الخلع تهمة ألصقها خصــوم القيسية بقتيبة كتبرير الإزاحته، وببدو أن قيساً أخذت تدافع عن مواقعها ومواقفها فــــى خلافة سليمان وكأن خلع قتيبة المزعوم لسليمان قد فهم أنه موقف لقيس كلها، كما يبدو أن ركود غبار قتيبة أفسح المجال الصوت آخر يعلو وهو الصوت الذي ينكسر تهمسة الخلع الملصقة بقتيبة، وقد كان متواصلًا لدرجة أن الخليفة سليمان يرصح ويأمر يزيد بن المهلب واليه على العراق أن يتحقق من الأمر قائلًا: "إن أقامت قيس البينة أن قتيبة لم يخلع فينزع يدا من طاعة، أن يقيد وكيعاً به (٥٩). أي أن الخليفة سليمان، وفي محاولة منه السترضاء قيس قد أراد إظهار صورة أخرى تجاه قتيبة، فأوكل إلى يزيد مهمة التحقق من أقوال قيس في براءة قتيبة من الخلع، وقد أُدَّت تبدلات المصالح إلى الاهتمام بهذه الفكرة، لأن من مصلحة يزيد الآن وقد ذهب خصمه قتيبة أن يثبت هــو الآخر براءته من الخلع ليطيح بوكيع من خراسان لتصفو له. وهناك شاهد أساسي وقوي على أن تهمة الخلع كانت باطلة وأنها ألصقت بقتيبة الصاقاً، هذا الشاهد هـــو عبد الله بن الأهتم نفسه، فبحسب رواية معمر بن المثنى فإن يزيد بن المهلب لم يصف للرجل بالمائة ألف در هم الذي وعد فأحب ابن الأهتم أن يصعّب مهمة يزيد في تبرئــة قتيبة من الخلع، خاصة وقد حاز يزيد على ولاية خراسان وأرسل إليها ابنه مخلسداً، فذهب ابن الأهتم إلى رجل حبسه مخلد وأراد منه إخراج كتب زعم أن رجلين من أعوان قتيبة هما القعقاع بن خليد العبسي وخريم بن عمر المري كتباها إلى قتيبة في خلع سليمان (٢٠٠)، لكن الرجل أنكر الأمر ورأى في الإقرار بهذا الأمر خديعة عن دينه، فما كان من ابن الأهتم إلى أن زور كتبا على لسان من ذكر لكنه كشف، وهذا يعنين أن ادعاء وجود كتب بهذا المعنى من بعض رجال قتيبة غير صحيح، وحتى مع افتراض صحة وجود الكتب فإن هذا ليس دليلاً على خلع قتيبة لسليمان، بـــل على وجود الفكرة عند بعض قواده البعيدين فكتبوا إليه بذلك.

والخلاصة المهمة هي أن فشل ابن الأهتم في تافيق خلع قتيبة لسليمان نكاية بيزيد بسن المهلب تنفي عن قتيبة تهمة الخلع التي ألصقت به كمبرر لقتله. لقد كان قتيبة يعسى ضعف موقفه بسبب خلعه سليمان من ولاية العهد، كما كان يعي أيضاً أثر موقفه هذا على معسكره ونستطيع لذلك أن نتصور أن ما كان يهمه في المقام الأول ليس زيادة سخط الخليفة عليه بالخلع، بل الحصول إلى دعم القبائل الأخرى في معسكره لاستمرار ولايته، لأنها الملاذ الوحيد مما ينتظره من مصير. أما القبائل التسي تعسى موقف سليمان من قتيبة فقد قدرت أن نجم قتيبة بصعود سليمان خليفة قد أفل، لكنها اختلفت في المواقف من قتيبة وسليمان كما سنبين.

## مقتل قتيبة:

رجحنا براءة قتيبة من تهمة خلعه للخليفة سليمان بعد صعوده خليفة في الخطبة التي نسبت إليه، ورجحنا أن حاجة قتيبة الملحة لإنقاذ نفسه من غضب سليمان القادم هي أن يتأكد أن رغبته في البقاء واليا لخراسان مسنودة من القبائل التي تؤلف جيشه الظافر، لكن القبائل هي الأخرى، وهذا أثر بارز من أثسار سلطة المركز على الأطراف، آثرت أن لا تغضب مركز الخلافة بالانضمام إلى قتيبة ودعم ولايته، لأن هذا سيفهم بالضرورة على أنه دعم لمواقف قتيبة من سليمان السابقة، كما أن دعم

قتيبة يشبه أن تمرداً على الخلافة، وهو تمرد تُخشى عواقبه بعدما جرى لتمسرد ابسن الأشعث ضد الحجاج قبل سنوات من هذا التاريخ، لكن الأكيد أن قتل قتيبة لـم يكن غيرة على سلطة الخلافة بخلعه طاعتها كما ذهبت إلى ذلك الكتابات المعاصرة، بـــل لتوفر حزازات شخصية راكمها قتيبة على نفسه في السنوات العشر المنصرمة بالإضافة إلى عدم منح الأعطيات للجند والسماح بالقفول لمن أراد، واتهامه بالغدر (١١)، والاستظهار على العرب بالأعاجم (١٦)، ثم الشتم الذي كاله للقبائل في خطبته ولم يستبق منها أحداً. كل تلك الأمور لعبت دوراً في تقاعس القبائل أو أهمها عن نصرته وحارت في أمره، وكانت النتيجة بالنسبة لقتيبة هي أن النصرة التي أملها في معسكره لم يجدها، فإن كانت قبائل جيشه التي خبرته عشر سنوات قد تقاعست عن تأكيد ولايته لخراسان في هذه اللحظة التاريخية الحرجة. فإن هذا كما أشرنا سلفاً هو المبرر الوحيد المفهوم لينتقل قتيبة مرة واحدة إلى الهجوم على القبائل على النحو الذي مرّ بنا، وهو بهجومه ذاك كان يطلق صرخة يأس أخيرة وإلا عدّ أخرقاً إن كان يستدعى رجال جيشه بهذه البساطة، لكن كيف يكون أخرقاً من قاد هذا الجيش بنجاح ملفت طوال عشر سنين واتصفت بالشجاعة والجود ودماثة الأخلاق وحسن الرأى (٦٣)، وبالحزم والنبل والفصاحة (<sup>(۱)</sup>)، وكيف يكون أخرقاً من رآه أهل تلك الجهات المفتوحـة قطباً مستجاب الدعوة وقامت له في قلوبهم هيبة قل أن تداني(١٥)، بل إن قـــبره كمــا يذكر النرشخي (ت ٣٤٨هـ)، صاحب تاريخ بخارى مشهور مزار (١٦١). لكنــه يقيـن القائد بمواقف جيشه ويقين القائد من ثقافة الانتقام السائدة. وهناك رواية يوردها ابن أعثم، تعزز ما أورده البلاذري، تبيّن الوضع الذي تلى الخطبة التي شتم فيها القبائل، الموقف من قتيبة قد حكمه الإيغال بالجند إلى فرغانة ومنعهم من العودة، والاستقواء عليهم بالأعاجم ومنعهم من العطاء، ويبدو أن رغبة العودة إلى مرو كانت في مقدمــة المطالب الملحة للقبائل التي أرادت إذناً بالعودة ولا دخل لها بالباقي "وهو أعلم بعد ذلك إن شاء فليخلع سليمان بن عبد الملك وإن شاء فليسمع ويطع، فإن هو لم يأذن لنه فلا يغومن إلا نفسه (۱۲)"، ومع ذلك فإن ظروف مقتله تكشف المواقف التفصيلية للقبلئل من أمر قتيبة وصلته بمركز الخلافة، ولمعرفة ظروف مقتله لا بد من البحث داخل التركيبة القبلية لجيشه وفي ضوء السياسات العامة المتبعة من خليفة لآخر، حيث كانت هذه السياسات ذات الطبيعة العصبية تؤدي إلى ظهور خلاف هنا وكمون آخر هناك وحسب موازين القوة، وستلعب هذه السياسة دوراً في تحديد مصير قتيبة بعد قليل.

ففي ما يتعلق بالقبائل المؤلفة لجيشه نود إلقاء نظرة على الجدول التالي وفيه أسماء القبائل المؤلفة لجيش قتيبة وأعدادها كما أوردها الطبري:

| اسم القبيلة               | عدد أفرادها | رئيس القبيلة           |
|---------------------------|-------------|------------------------|
| الأزد                     | عشرة ألاف   | عبد الله بن حوذان      |
| تميم                      | عشرة آلاف   | ضرار بن حصين الضبي     |
| أهل العالية من أهل البصرة | تسعة آلاف   | غیر مذکور              |
| بکر بن وائل               | سبعة آلاف   | الحضين بن المنذر       |
| المو الي                  | سبعة آلاف   | حيان ويكنى بالنبطي .   |
| عبد القيس                 | أربعة آلاف  | عبد الله بن علوان عوذي |
|                           |             |                        |

هذا الجدول يبين أن قبائل تميم الحضرية والأزد اليمنية هي أكثر القبائل عدداً في جيش قتيبة يتلوها أهل البصرة، وهم أخلاط قبائل، أما أقل القبائل عدداً فكانت عبد القيس من ربيعة، ومن جهة أخرى فإنه باستثناء قبائل الأزد اليمنية، فإن باقي القبائل مضرية، من قيس وربيعة ويتبعهم الموالي، كما أن القبائل من جهة ثالثة تنحدر مسن العراق ومحيط العراق، وقد اتكا قتيبة بقوة في الخطبة المروية بعاليسة على هذه الحقيقة بعد أن عنف على القبائل وأشار إلى أنه عراقي الأم والأب والمولد والسهوى

و الرأي، أي أنه أر اد أن يجعل الوقوف معه جزءاً من الواجب القبلي لأهل العـــراق، كما حاول استثارة هممهم لمقاومة أهل الشام المستبيحون للعراق ودياره كما قال، ولعل أهم ملاحظة لا بد من تسجيلها هنا هي أن الرواية التي أحصت القبائل في جيش قتيبة لم تذكر قبيلة باهلة وهي القبيلة القيسية التي ينتمي إليها قتيبة بن مسلم الباهلي، وهذا يعنى ببساطة أن قتيبة طوال سنوات ولايته وحربه لم يكن يعتمد على قبيلة قويـة تعزز قيادته كما هو المألوف عموماً، لكنه كان يعتمد على سند آخر قوى كما ذكرنــــا هو الحجاج بن يوسف التقفي والى العراق والمشرق، ثم اعتمد على سند آخر أقــوى هو الخليفة الوليد بن عبد الملك، والذي أدرك حرج موقف قتيبة فعززه بكتاب أسلفنا لكن الروايات التي أسلفنا الإشارة إليها تذكر انه يتقوى بالعجم، أي الموالــــي، ومــن الأكيد أنه قد جعلهم عصبته والأقرب إليه، كما لا بد أن نجد أفر اداً من قبيلـــة باهلــة ضمن المجموعة التي وردت في الإحصاء بلا زعيم وهم أهل البصرة وهم أخلاط من قبائل متعددة غير ذات وزن بين القبائل الكبيرة، وفيهم بنو عامر الذين حـــاول قتيبــة عبثاً الاستنجاد بهم يوم الوقعة، وربما كان ضمن أهل العالية من البصرة أفراد من باهلة لو اتكأنا على ما ذكره العلى في تنظيماته لزمن أقدم(١٦٨)، ولا شك أن أفراداً من قبيلته باهلة قد لازموه وخاصة أقرباءه وإخوته، ومكنهم من مناصب الولايات ورئاسة الشرطة، لكن الأمر كان يجاوز التمثيل العددي هنا إلى صورة القبيلسة ككل عنسد العرب، فقتيبة بن مسلم ينتمى إلى قبيلة يستنكف العرب من الانتساب إليها، وتكثر حولها النوادر والنكات التي تظهر صورتها الدونية عند العرب<sup>(١٩)</sup>، وقد كان قتيبة كما يذكر صاحب ثمار القلوب، الذي عاني من صورة قبيلته عند العرب، أول باهلي يرفع عن القبيلة ما تداولته العرب عنها من لؤم في الجاهلية والإسلام، ويمنحها شرفاً كبيراً عبر انتصاراته المتكررة (٧٠)، ومع ذلك فإن شرف هذه الانتصارات لم يشفع لقتيبة عند

أحد و لا تمكنت القبيلة من التهديد لو مس قتيبة بسوء، وقد كانت من الضعف بحيث لا تقوى على الدفاع عن رجل في مثل ومكانة قتيبة.

و لا شك أن القبائل التي ذكرناها بعالية والمترعة بثقافة العدد والقوة تدرك كل هذه الحقائق وتدرك أن قتيبة بصعود سليمان بن عبد الملك خليفة قد فقد أركان قوته، فلل خليفة ولا قبيلة ولا حجاج.

ومع ذلك فلا بدّ من الحذر في رصد ردة فعل المبينة على إقذاع في حق القبائل كما صورت الخطبة المنسوبة إليه، بل سنرى أن الشتم الذي كاله قتيبة للقبائل بألفاظ الرواية أو غيرها قد مهد السبيل لحبك مؤامرة التخلص منه، لكن ليس من كل القبائل ولا حتى من بعض القبائل مجتمعة، كما سنرى.

يذكر الطبري أن القبائل غضبت من شتم قتيبة وكرهت خلع سليمان، فأجمعت على خلاف قتيبة وخلعه (١٠)، وأن الأرد هم أول من تكلم في خلاف قتيبة، لرفضهم فكر خلاف قتيبة وخلعه الذي لحقهم، وقد حسمنا الموقف من مسألة الخلع فلي السلور السابقة، ويجب التعامل مع المفردة فيما سيأتي كصدى للاعاية الواسعة التي أعقب ستمقتل قتيبة، أما دلالة أن تكون الأزد هي أول من يتكلم في خلاف قتيبة وخلعه عن الولاية، والبحث عن وال أخر بدل قتيبة، فلا تحتاج كبير جهد لتسدرك أن الأزد قد رأت في صعود سليمان بن عبد الملك خليفة عودة لنفوذ اليمنية في الخلافة وهو النفوذ الذي أقصى لفترى طويلة أيام الخليفتين هشام عبد الملك بن مروان، كما يبدو أن قتيبة قد أهمل الأزد في جيشه وجعلهم في آخر من يمنح ويعطي (١٠٠)، أضف إلى ذلك أن يزيد بن المهلب كبير المينية في بلاط الخليفة سليمان ينتمي إلى قبائل الأزد اليمنيسة، ولا شك أن هذه القبائل قد شهدت العزل المهين الذي لقيه يزيد قبل عشر سنوات على يد قتيبة حين عين بدلاً منه على خراسان من قبل الحجاج بن يوسف الثقفي، ثم سحن يد قتيبة وأرسلهم إلى الحجاج، أي أن قبائل الأرد بتحركها ضد قتيبة إنما تتجاوب مع خط السياسة الحديد في دمشق تمليها بداهة الأمور المنبقة عن أعراف القبيلة،

سيدة الموقف الآن. ومع ذلك فإن موازين القوى في معسكر قتيبة لم تكن في صـــالح الأزد فهم القبيلة اليمنية الوحيدة، وتعدلهم في العدد تميم وحدها، ناهيك عن الموالــــي وبكر بن وائل (٢٣)، وسيظهر هذا الأمر جلياً في المشاورات التي بدأتها الأزد لإســقاط قتيبة.

ذهبت الأزد إلى حضين بن المنذر زعيم بكر بن وائل، من ربيعة، وتحدث في أن الدعوة إلى خلع الخليفة فيه فساد الدين والدنيا، وأن قتيبة بذلك، بل صغرهم وشتمهم، وسألوه المشورة في ذلك (٧٤). وهذا تبرز المعايير البديهية التي تتعامل بها القبائل العربية فيشير زعيم بكر مباشرة إلى أن مضر بخراسان كثيرة وتميم أكثر هـا<sup>(٧٥)</sup>، أي أن تميم داخل معسكر مضر تشكل الأغلبية القيسية" وهم فرسان خراسان، ولا يرضون أن يصير الأمر في غير مضر (٧١)". ولا يستطيع الأزد عمل شيء إزاء هذا الواقع في معسكر قتيبة حتى مع تغير هوى الخلافة لصالح اليمنية، ووجود كبيرهم معززاً في مجلس الخليفة، وقد حاولوا أول الأمر تجاوز هذا الواقع وترييسس زعيم الأزد عبد الله بن حوذان "فأبي، وتدافعوها، فرجعوا إلى حضين، فقالوا: قد تدافعنا الرياسة، فنحن نوليك أمرنا، وربيعة لا تخالفك، قال لا ناقة لمي في هذا و لا جمل، قالو ا ما ترى؟ قال إن جعلتم هذه الرياسة في تميم تم أمركم، قالوا فمن ترى من تميم؟ قال ما أرى غير وكيع، فقال حيان مولى بنى شيبان: إن أحداً لا يتقلد هذا الأمر فيصلب. بحره، ويبذل دمه ويتعرض للقتل، فإن قدم أمير أخذ بما جنى وكان المهنأ لغييره، إلا هذا الأعرابي وكيع، فإنه مقدام لا يبالي ما ركب، ولا ينظر في عاقبة، ولـ عشررة كثيرة تطيعه وهو موتور يطلب قتيبة برياسته التي صرفها عنه وصيرها لضرار بن حصین بن زید الفوارس الضبی $(^{(\vee\vee)}$ ".

يؤكد هذا النص ثانية ما ذهبنا إليه من غياب أي موقف رسمي من قبل الخلافة، وتأتي الإشارة إلى وكيع كأعرابي مقدام لا يبالي بالنتائج و لا ينظر في عاقبة لتعزز التخوف من الإقدام على أمر لا تحمد عقباه وهو ما جعل القبائل النافذة لا تتفق على فعل

جماعي واضح ضد قتيبة. ثم إن وكبعاً. كما أشارت الرواية، صاحب أله شخصم، عند قتيبة بسبب صرف رياسة تميم عنه إلى غيره، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن وكو أ كان يعي موقع تميم في معسكر قتيبة وأن قبيلة أخرى غير تميم لن تجرأ على طلب الرياسة العامة بوجود تميم وهو ما أشار إليه زعيم بكر بن والله كما أسلفنا، ومع ذلك فلم يكن وكيع ينتظر سندا من كل تميم بسبب الخصومة مع رئيسها الذي ثبته قتيبة بدلا عنه، ناهيك عن القبائل الأخرى، بل احدد الفط عند المحيرة الأقرب إليه كما جاء في الرواية، وسنرى أن الطموحات التي شهر مع دُهِا مُن رَحِين المواني هي التي سهلت مهمة وكيع في التخلص من قتيبة، خاص ، قد من بدأن قنية أشسار السي اعتماده عليهم. ورغم الإشارة الأولى إلى غصب أفائل من مُنتر قبيبة، إلا أن أثر ذلك في ع تدبير الانقلاب على قتيبة سيختفي ومسم المعم من عصره بالإضافة إلى الموالي. وما يمكن تصوره باطمئنان هو أن قبول وهده الاعتاب صد قتيبة سيدفع الطسامحين وأصحاب الخصومات التي تراكمت في مستر بنيبة في السنين الخواليي للالتحياق بوكيع ومبايعته، ومع ذلك فقد كان الأمر ﴿ فِي قِي السر مِمَا يُشْبِي بأن وكيعاً وبسبب غياب الإجماع عليه، لم يكن بالقوة التي نشي المنظمان مونياه، وهو ما يدعهم موقف قتيبة ولو إلى حين، ويكفى أن نشير إلى أن علم نميم مسرار بن حصين هـو السذي أبلغ قتيبة باختلاف الناس إلى وكيع ومبايعته سرا. ونرش أن لا ننقى بالا للرواية التمي أوردها صاحب العيون والحدائق وزعمت أن قرالة خمسين ألفا بايعت وكيعا لخلافة قتيبة (٧٨)، خاصة وأن قتيبة بن مسلم إنما تأكد من سرية مطبعات الناس لوكيسم عن طريق الحيلة حين أرسل إليه من يبايعه من حمل أن المماه وعندها تيقن أن مسا بلغه من اختلاف الناس إلى وكيع للمبايعة لم يكن كلماً.

وكان حيان النبطي زعيم الموالي البالغ عددهم سبعة آلاف أبرز أعوان قتيبة في مواقع كثيرة، كما كان الموالي عدته وقوته طوال الوقت. وقد انتهز حيان النبطيسي فرصية الخلاف القائم وأراد القيام بمغامرة، والخروج منها بنصيب دنيوي وافر، فطرح عليب

وكيع أن يجعل له جانب نهر بلخ وخراجه ما دام حياً وما دم وكيع واليا (٢٩)، كشسرط لمؤازرته فيما نواه، فوافق وكيع على الشرط ودفع حيان الموالي للمبايعة قائلاً لسهم: "هؤلاء يقاتلون على غير دين فدعوهم يقتل بعضهم بعضاً (٢٠٠)، ونستطيع أن نقرر هنا أن الضربة القاضية التي أسقطت رأس قتيبة كانت تحول ولاء الأعاجم في هذه اللحظة عنه إلى وكيع، إذ فقد بذلك آخر سند له، علم قتيبة بأن حيان النبطي زعيسم الموالسي حول ولاءه إلى وكيع فأراد استدعاءه إليه ليقتله لكن جواسيس في حشم قتيبة قد أبلغوه بالأمر فلم يأت وادعى المرض ومثله اعتذر وكيع عن القدوم إلى قتيبة، وهكذا أخذ وكيع وحيان النبطي يتأهبان لمواجهة الاستمام الكشاف المستور.

ونظرة سريعة إلى معسكري المواجهة تكشف أن قتبية كان في قلسة من عشيرته وأعوانه، وهم الذين لم يتجاوزوا الإحدى عمر شحصاً، وهم كل الذين ذكرت الرواية أنهم قتلوا. لم يتمكن قتبية من الاستحاد بأحد فقد باعته خصومه في فسطاطة وقتلوه كما تقول إحدى الروايات فتكالاله أما اندس أراد الاستنجاد بهم بالاسم فكانوا من بني عامر إلا أنهم رغبوا عن نصرته أما سلف سه من جفساء، فذهبست مناشدته لهم هاء (٢١)، وتشير المحاورة التي يوردها أبن الأثير أن حزازات كثيرة صنعها قتبية عند هذه القبلة وربما عند غيرها صعبت علي كل القبائل تجدته فترك لمصيره مع وكيسع الموتور، وقد زاد ابن خلدون (ت ٢٠١هم)، على هذه الرواية فذكر أنه نسودي في القبائل قبيلة قبيلة ولم يجبه أحد (٢٠ أما معسكر وكيع فكان أكبر بكثير مسن معسكر القبائل قبيلة قبيلة ولم يجبه أحد (٢٠ أما معسكر وكيع فكان أكبر بكثير مسن معسكر العامل الحاسم في هزيمة قتيبة ومقتله لأنهم كانوا أعه انه المقربين وبفقدهم وانضمامهم العامل الحاسم في هزيمة قتيبة ومقتله لأنهم كانوا أعه انه المقربين وبفقدهم وانضمامهم العامل الحاسم في هزيمة قتيبة ومقتله لأنهم كانوا أعه انه المقربين وبفقدهم وانضمامهم العامل حسمت الوقعة سريعاً لصالح وكبو وسقط فتيبة قتيلا.

ولعل النص التالي الذي يورده ابن أعشم يكسف عن الساعات الحرجة التي سبقت مقتل قتيبة، فقد صور ابن الأعثم توجه وكبيع أبن فسطاط قتبية "وجعل الناس ينادي بعضهم بعضاً وهم يقولون: "افزعوا إلى وكبيع شبح تميم، قال: وأقبل الناس مسمن كمل أوب،

وأقبل وكيع حتى وقف بإزاء فسطاط قتيبة، فصار بنو تميم والأزد مقابل الفسطاط، وقبائل ربيعة من وراء السرداق، وقتيبة في أهل بيته، وأقبلت قبائل قيسس لينصروا قتيبة فعلموا أنهم لا طاقة لهم بأهل العسكر "(<sup>14</sup>)، ولكنهم حاولوا على الأقل ولم يخذلوه كما أشار إلى ذلك فيلهوزن.

و لا ترد أخبار عن موقف تميم كلها ويبدو أنهم لم يشتركوا كقبيلة إلى جانب وكيع بسبب خصومة زعيم تميم الذي ثبته قتيبة في رياسة القبيلة بدلاً عن وكيع، ومع ذلك فلس هناك أخبار أيضاً عن اشتراك تميم إلى جانب قتيبة. ويبدو أن قبائل قيس المنضوية ضمن مصطلح أهل البصرة هي الوحيدة التي حاولت نجدة قتيبة فـــأدركت عدم قدرتها على ذلك، لكنها ظلت تنافح فيما بعد وتصر على أن قتيبة لم يخلع كما مر بنا. كما لا ترد أخبار عن مواقف كل من عبد القيس وأهل البصرة (أهل العالية) مما قد يعني وقوفهم على الحياد. ونخلص إلى أن بعض تميم وكل الأزد وبكر بن وائل قد ناصرت وكيعاً ضد قتيبة. وفيما يتعلق ببكر بن وائل فإن موقفهم غير واضـــح فيمـــا عرف بوقعة وكيع. فهناك رواية الطبري التي تصور وكيعاً يتساعل عن مصير رأس قتيبة فيخبر أن الأزد أخذته فيقسم لا يبرح مكانه حتى يؤتى بالرأس فيتدخل زعيم بكر بن وائل ويذهب إلى الأزد فيقول لهم "أحمقي أنتم! بايعناه وأعطيناه المقادة وعسرض نفسه، ثم تأخذون الرأس! أخرجوه لعنه الله من رأس "(٥٥)، بينما تشير رواية ابن أعشم إلى أن رجلاً من الأزد هو الذي ذهب إلى قومه واسترد منهم الرأس وقال لهم العبارة السالفة (^^1). وهناك رواية أخرى عند ابن خياط تصور زعيم بكر بن وائل حضين بـــف المنذر جالساً مع أحدهم يوم مقتل قتيبة ومشيداً بمناقبه التي لا تتوفر عند غيره، وهـي البداية في التحريض ضد قتيبة، ويبدو أنه قد حصل خلط في الأسماء وأن رواية ابن خياط تتحدث عن موقف زعيم تميم، ضرار بن حصين الضبي، وهو الموقف المنسجم مع الأحداث والقائم على قناعة شخصية بأهمية دور قتيبة (٨٠). ومع ذلك فلم يهنأ وكيع بخراسان إلا أقل من عشرة أشهر فقد لعبت دسائس يزيد بن المهلب دورها عند الخليفة سليمان ولم يخصل وكيع على كتاب تولية لخراسان فلزيح عنها وانتهى الأمر به إلى السجن والتعذيب (٨٨).

## صلة الخليفة سليمان بقتل القائد قتيبة:

واستكمالاً للموضوع لا بدّ من تحرير مسألة صلة الخليفة سليمان بقتل القائد قتيبة، خاصة وأن بعض المراجع الحديثة تلمح تارة وتصرح أخرى بأن الخليفة سليمان قد نكل بأعظم الفاتحين وهم ابن نصير ومحمد بن القاسم الثقفي وقتيبة بن مسلم الباهلي (٨٩)، ويحاول آخرون تبرية سليمان من هذا التنكيسل أو البحث عن عن عن لأفعاله (٩٠).

وسنترك الحديث عن ابن نصير ومحمد بن القاسم الثقفي، لأن شواهد التتكيل بهما من الوضوح بحيث لا ينكرها إلا مكابر، ومع ذلك فلا بدّ من التشديد علي أن الخليفة سليمان لم يأمر بالقتل لا لآل عقيل عشيرة الحجاج بن يوسف ولا لابسن نصير ولا لابن القاسم الثقفي، فالأخير مات في السدن، وابن نصير مات موتة طبيعية بعد تعنيبه وتغريمه بالأموال، كما أننا نستطيع أن نقرر هنا أيضاً بعد الإحاطة بكافة الروايات ذات الصلة، أن الخليفة سليمان لم يأمر بقتل فنيبة ولم يشترك في أي تدبير لقتله، ويبدو أن الصفات التي ذكرها المسعودي (ت ٤٠٤هــ)، في التنبيه والإشراف تقترب من الواقع كثيراً فقد وصف الخليفة سليمان بأنه "أكولا، نهما، نكاحاً، لا يعجل إلى سفك الدماء ولا يستنكف عن مشورة النصحاء فيه حسد شديد (٤٠)، وأهم صفــة نود أن مستشاره وخليفته كان الخليفة الأموي الورع عمر بن عبد العزيز الذي كان له أن مستشاره وخليفته كان الخليفة الأموي الورع عمر بن عبد العزيز الذي كان له غضب الخليفة سليمان على قتيبة ولم يصل إلى حد العفو عنه، كما أنه لم يستطع أثناء غضب الخليفة سليمان على قتيبة ولم يصل إلى حد العفو عنه، كما أنه لم يستطع أثناء الخليفة سليمان على قتيبة ولم يصل إلى حد العفو عنه، كما أنه لم يستطع أثناء الخليفة سليمان على قتيبة ولم يصل إلى حد العفو عنه، كما أنه لم يستطع أثناء الخليفة سليمان على قتيبة ولم يصل إلى حد العفو عنه، كما أنه لم يستطع أثناء

ومع ذلك فإن التنكيل بأولئك القادة قد عنى في ظل الموازنات المعتمدة لذلك العصـــر نكران جميل هؤلاء القادة، بحيث لم تشفع لهم فتوحاتهم العظيمة مما حــل بهم مـن عذاب وتنكل. أما ما يتعلق بقتيبة ولحسم صلة سليمان بمقتله نورد الآتى:

١- لا تذكر المصادر التقليدية المعروفة شيئاً عن صلة سليمان بمقتل قتيبة، كما
 ذكرت صلته بالتعذيب والتنكيل بمن ذكرنا.

٧- يورد البغدادي صاحب خزانة الأدب رواية تفيد أن خبر مقتل قتيبة والتي عرفت بوقعة وكيع التميمي، قد أتاه بينما كان في الحج، فظن أن بني تميم قد قتلوا قتيبة تمرداً على الخلافة، وقد همه هذا التمرد أكثر من مقتل قتيبة الذي رحب به بعدئذ، فقام خطيباً بمسجد عرفات "فذكر غدر بني تميم ووثوبهم على سلطانهم وإسراعهم إلى الفتن وأنهم أصحاب فتن وأصحاب غر وقلة شكر، فقام إليه الفرزدق فقال وفتح رداءه: يا أمير المؤمنين، هذا ردائي رهن لك بوفاء بني تميم، والذي بلغك كذب "(٩٢)، ثم جاءت بيعة وكيع لسليمان فافتخر الشاعر المشهور التميمي الأصل الفرزدق وأخذ يقول الشعر في مفاخر بني تميم لقتلهم قتيبة، كما اشتهرت قصة الرداء كرهن.

هذه الرواية تبين بجلاء أن ليس للخليفة سليمان يد في قتل قتيبة، ولا شك أن الخليفة سليمان كان يعرف أن تميم هي أكثر مضر في جند قتيبة فخشي أن يكون في قتلها لقتيبة تكراراً لما فعله ابن الأشعث ضد الحجاج والخلافة قبل عشر سنوات من الآن. ومع ذلك فإن مقتل قتيبة وبقاء إقليم خراسان وما وراء النهر مخلصاً للخلافة قد سسر سليمان وأرضاه، كما سرة مقتل قتيبة و "وقع من سليمان كل موقع (٩٣)". وينقل الطبري وابن الأثير رواية فيها أيضاً ما يفيد تبرئته من دم قتيبة مباشرة وفيها أنه لمسا أتسى سليمان رأس قتيبة مع رؤوس أهله كان عنده الهذيل بن زفر وهو مثل قتيبة من قيس عيلان (٩٠)، فسأله سليمان إن كان قد ساءه ما حلّ بقتيبة فأجاب الأخير بجواب عام "لـو ساءني لساء قوماً كثيراً فقال سليمان ما أردت كل هذا "(٩٠)، وهذا يعنسي أن الخليفة

سليمان لا يد له في مقتل قتيبة، لكن ابن الأثير (ت ٢٣٠هـ)، إقرار منه برضي سليمان لما حل بقتيبة يعلق على هذه العبارة بالقول: "وإنما قال سليمان هذا للهذيل لأنه هو وقتيبة من قيس عيلان:"(٢٦). والخلاصة أن الخليفة سليمان لم يأمر بقتــل قتيبة مباشرة ولا اشترك في تدبير مقتله مع أحد، ومع ذلك فقد سقط قتيبة ضحيــة صلتـه السيئة بسليمان.

#### الخلاصة:

والخلاصة هي أن قتيبة بن مسلم الباهلي أحد الفاتحين العظام في خراسان وما وراء النهر. ارتبط بالحجاج بن يوسف الثقفي حاكم المشرق كله للخليفة الوليسد بن عبد الملك، ثم شايعه بخلع سليمان الخليفة الجديد بن عبد الملك عن ولاية العهد لصالح ولد الخليفة عبد العزيز ولم تنجح محاولة العزل فصار سليمان خليفة. وقد أراد قتيسة معالجة الموقف بينه وبين الخليفة الجديد بجملة إجراءات منها الإيغسال بالجند السي فرغانة ثم الكتابة إليه معزياً بأخيه ومهنئاً بالخلافة، ولم يعجل الخليفة في اتخاذ موقف حاسم من قتيبة فيما حاول عبر الإشاعات والأعوان إفراغ معسكره من الجند مستغلا التناقضات التي تفجرت هناك ورغبة الجند في العودة من فرغانة التي سيقوا إليها بالحيلة بعد عودتهم من حملة الفتح الأخيرة. وقد خاطب قتيبة الجند محاولاً استمالتهم الجديد ولم يفلح، وقد استغلت القبائل المتربصة في معسكره الأزمة القائمة بينه وبيسن الخلافة فأغرت أحد الموتورين من قتيبة وهو وكيع بن الأسود التميمي، فقام تحسالف سري سرعان ما انكشف ضد قتيبة وفي المواجهة العسكرية الخاطفة اقسي قتيسة مصرعه بعد أن فقد آخر أركان قوته وهم الأعاجم.

وقد أمكن ومن خلال فرز الروايات وتمحيصها ترجيح أن الخليفة لم يقر قتيبة علمي ولايته كما ذهبت إلى ذلك معظم المصادر والمراجع الحديثة، بل عزله عنسها، كما

أمكن التحقق من أن قتيبة، وبخلاف الغالب في المصادر والمراجع الحديثة، لم يخلع الخليفة، بل أراد تطييب العلاقة معه، كما أظهر البحث أن مجريسات الأحداث في فرغانة ومقتل قتيبة قد حدثت تحت تأثير تغير موازين القوى في مركز الخلافة وفي غياب أي موقف رسمي للخلافة من فتيبة، كما أظهر انعدام الصلة بين الخليفة سليمان ومقتل قتيبة بن مسلم وإن كان الأخير قد سقط ضحية علاقته السيئة بالخليفة سليمان.

وتبقى خلاصة أليمة أخرى لا بدّ من ذكرها وهي أن التفاني في خدمة الصالح العام الإسلامي وإحراز الانتصارات في الفتوح وإدخال الناس في الإسلام كما فعل قتيبة لم تكن كلها لتجدي شوافع عند أحد، لقد كانت المصالح المنتظرة من تغيير اتجاهات السياسة في المركز هي سيدة الموقف، ويبدو أن لا أحد في معسكر قتيبة كان يقيم وزناً مؤثراً لبطولاته وإنجازاته، بل وخدماته المباشرة التي ذكرهم بها عبثاً في خطبته وإلا لما حل له ما حل، وتؤكد قصائد الفخر التي أطلقها الرزدق على سيادة تقافة لا تحفل بفاتح عظيم كقتيبة، بل ببطولات تميم في قتلها له، وحدها قصائد الرثاء، وبحكم الغرض الشعري لهذه القصائد، هي التي تلتفت لمصائر الأبطال وتخلد ذكراهم بنف الحزن والأسف عليهم وإظهار المناقب والأفعال الحميدة لهم، لكنها تأتي دائماً متأخرة، فلا ترد ميتاً، ولا توقف سيفاً، ولم تؤسس لثقافة تقوم فيها الأعمال الجليلة للأفراد ذوائد فرائم أصحابها(۱۹۷).

## الحواشي

- (١) انظر على سبيل المثال: شكري فيصل، حركة الفتح الإسلامي في القسرن الأول، ط٥، دار العلم للملايين، ١٩٨٠، ص ٢٠٨ وما بعدها.
  - (٢) يوسف العش، الدولة الأموية، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٨، ص ٢٥٤-٢٥٥.
- (٣) عبد الشافي عبد اللطيف، العالم الإسلامي في العصر الأموي، دراسة سياسية، ط١، د. ن، القاهرة، ١٩٨٤، ص ٣٥٢.
- (٤) مجموعة مؤلفين، الدولة العربية الإسلامية في العصر الأموي، تأليف د. لبيد ابراهيم أحمد، د. عبد الواحد ذا النون طه، د.عبد القادر سلمان المعاضدي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ١٩٩٢، ص ١٧١.
- (٥) فيلهوزن، يوليوس، تاريخ الدولة العربية الإسلامية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية، ترجمة د. محمد عبد الهادي أبسو ريدة، ط٢، لجنسة النسائيف و الترجمة و النشر، القاهرة، ١٩٨٦، ص ٤١٧-٤٢١.
- (٦) نورد هذا ما ينقله الذهبي في تاريخ الإسلام ومما وجده في المصادر المختلف....
   عن قبيلة باهلة، وأولها بيت الشعر:
  - وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلية وقال آخر:

ولو قيل للكلب بيا بساهلي عوى الكلب من لؤم هذا النسب وقيل لبعضهم أيسرك أنك باهلي وأنك دخلت الجنة؟ قال أي والله بشرط أن لا يعلم أهل الجنة أني باهلي". تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين محمد بن أحمد بن أحمد بن عثمان، حوادث وفيات ٨١-٠٠١،

دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٩٣، ص ٤٥٥. وعند ابن خلكان، وفيسات الأعيسان وأنباء أبناء الزمان، ج٤، دار صادر، بيروت، ١٩٦٩، ص ٩٠. "أن الأسمعة سن

40

قيس الكندي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتكافأ دماؤنا؟ فقال: نعـم، ولـو قتلت رجلاً من باهلة لقتلتك به".

- (۷) اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي، مج٢، دار صدر، بيروت، ١٩٧٠، ص ٢٨٧/٢.
- (٨) ابن الكلبي، جمهرة النسب، أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبسي، ط١، مكتبة النهضة، بيروت، ١٩١١، ص ٤٩٣.
- (9) H. Gibb, The Arab Conquest in Central Asia, London, 1923, P. 29.
- (۱۰) ابن أعثم الكوفي، الفتوح، أبو محمد أحمد بن أعثم، ج٧-٨، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٦، انظر مراسلات الحجاج لقتيبة فــــي ص ١٧٧، ١٨٤،
  - (۱۱) يذكر ابن الأثير ٥٨٣/٤، أن قتيبة اغتم كثيراً لموت الحجاج وتمثل يقول: لعمري لنعم المرء من آل جعفر بحوران أمسى أعلقت الحبائل فإن تحي لا أملل حياتي وإن تميت فما في حياة بعد موتك طائل
- (۱۲) ابن الأثير، أبو الحسن على بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ، ج٤، الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٥، ٥٨٣/٤.
- (١٣) ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت ٩٧ه...)، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ١٢/٧.
  - (١٤) ابن الأثير، ١٣٨/٤، ابن الجوزي، ١٢/٧.
    - (١٥) ابن الجوز ١٢/٧.
    - (١٦) اليعقوبي ٢/٥٨٧.
    - (۱۷) اليعقوبي ٢٨٨/٢.
    - (١٨) ابن الأثير ١٣٤/٤.
    - (۱۹) الدينوري ۲۸۰، ۳۲۷.

- (۲۰) "مدينة وكورة واسعة مما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان في زاوية مسن ناحية هيطل من جهة مطلع الشمس على يمين القاصد لبلاد الترك، كثيرة الخير، واسعة الرستاق، يقال كان بها أربعون منبراً، بينها وبين سمرقند خمسون فرسخاً" انظر ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج٤، دار صسادر ، بيروت، د. ت. ص
  - (٢١) البعقوبي ٢/٢٩٥.
- (٢٢) يرد اسم هذا الرجل عند البلاذري هكذا: هبنفة العائشي، وهو عند ابن أعشم والطبري والمصادر الأخرى: يزيد بن ثروان هبنفة العبسي، وسنعرفه أكثر فسي موضعه.
- (٢٣) البلاذري، أبو الحسن البلاذري ، فتوح البلدان، دار الكتب العلمية، بـ يروت، ١٩٧٨، ص ٢١٢.
  - (۲٤) البلاذري ۲۱۲.
  - (٢٥) البلاذري ٢١٤.
  - (٢٦) البلاذري ٢١٦.
  - (۲۷) البلاذري ۲۱۲.
  - (۲۸) ابن أعثم ١٨٩/٤
  - (۲۹) ابن أعثم ١٨٨/٤
  - (٣٠) البلاذري ١٤٤. اليعقوبي ٢/٩٥/
    - (٣١) ابن أعثم ١٨٨/٤-١٨٩.

رماني سليمان بامر أضنه رماني بجبار العسراق ومن له وللموت خسير من حياة ذليلة وللترك أدنى في الوداد مودة

سيحمله مني على شر مركب على كل حي حد ناب ومخلب وحبل ضعيف قد وهي مقتضب وأقرب مني من بني المهلب

- (٣٢) ابن أعثم ١٨٩/٤.
- (٣٣) ابن أعثم ١٩٠/٤.
- (۳٤) اليعقوبي ٢/٩٥/.
- (٣٥) لا توضح الروايات عند أي نهر ترك قتيبة جنوداً يمنعون الناس من العودة، وعند النظر إلى الخريطة نرى أن النهر القريب من فرغانة هو نهر إيلاف، وهو فرع من نهر سيحون، أما نهر جيحون فيبعد كثيراً عن فرغانة إلى الغرب، ونحن نرجح أن يكون قد ترك جنداً عند إيلاف القريب من فرغانة، وهو ما يضمن بقاء الجند في معسكره، انظر أطلس التاريخ الإسلامي لحسين مؤنسس،دار الزهراء للإعلام العربي، ١٩٨٧، خريطة رقم ٢٤، ص ١١٨.
  - (٣٦) ابن الأثير ١٣٥/٤.
  - (۳۷) ابن أعثم ١٩٠/٤.
  - (۳۸) ابن أعثم ۱۹۰/٤.
- (۳۹) ابن أعشم ۱۹۱/٤. الطبري ٥٠٧٦-٥٠٨، مجهول ١٧/٣-١٨، ابن الجوزي ١٨/٧-١٩.
- (٤٠) الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك، ج٦، ط٤، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٤، ٥٠٨/٦.
  - (٤١) الطبري، ٦/٥٠٨.
  - (٤٢) ابن أعثم ١٩٣-١٩٤.
  - (٤٣) اليعقوبي ٢/٤٩٢-٢٩٥.
    - (٤٤) اليعقوبي ٢٩٦/٢.
  - (٤٥) الطبري، ٣٢٦/٦. وما بعدها. انظر كذلك عبد الشافي ٥٠٧–٥١٦.
- (٤٦) مما يشير إلى أن الخليفة سليمان استعمل عيوناً وأعواناً سريين لمعرفة نوايا قتيبة وبالتالي الإسهام في درء خطر التمرد قبل وقوعه، ما يورد الطبري

٦/٥٠٥-٥٠٥، من رواية متعلقة بأحد أعوان الخليفة من بني تميم صالح بن عبد الرحمن الذي قدم إلى العراق فوجه توبة بن أبي أسيد العنبري للاطلاع على نوايا قتيبة "فوجهني إلى قتيبة ليطلعني طلع ما في يده" ثم يصف الرجل كيف كتم مهمته عن رفيق سفره مما حمل زفيف السفر إلى أن يقول له: "أراك في أمر جسيم وأنت تكتمني" لكن الرجل لم يتم مهمته إذ تلقاه الناس بقتيل قتيبة وهو بحلوان.

- (٤٧) الطبري ٦/٥٠٩.
- (٤٨) رجل يضرب به المثل في العي والخبال، انظر الثعالبي، ١٢٧.
- (٤٩) حول يزيد بن ثروان الذي استخدمه قتيبة في خطبته للتشبيه، يورد الثعالبي في ثمار القلوب في باب "فيما يضاف وينسب إلى رجال مختلفين" أي فيما يضاف وينسب إلى رجال ارتبطت بأسمائهم معان شاعت بين الناس، وفيما يخص هبنفة هذا فقد اتصف بالحمق فقيل "حمق هبنفة" الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل (٢٤٤)، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٥، ص ١٢٤. وفي موضع آخر من الكتاب يورد الثعالبي حكايات تبين حمق وبلادة هبنقة وما ارتبط باسمه من شعر للاستشهاد على الحمق. ص
- (٠٠) الطبري ٦/٩٠٥-١١٥، هناك زيادات طفيفة عند ابن أعثم ٧-١٩٥/، لهذه الخطبة ولكنها لا تخرج عن السياق العام، ولعل أهم الزيادات الفقرة التالية "أمسا والله لئن وليكم يزيد بن المهلب ليعصبنكم عصب النسعة وليقر عنكم قرع المروة. قال: فسكت الناس فما أجابه بشيء، فجعل يتمثل بهذا البيت:

إن أمر أ ملك اليمامة كليها أعطى الملوك مقادة ليم يضلل

- (٥١) الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ٢٥٥هـ) البيان والتبيين، مـــج ٢، دار مكتبة الهلال ١٩٩٢، ٢/٩٠. وقد وهم المحقق فشكل كلمة الخلــع وجعلـها مبنية للمجهول فصار المعنى أن سليمان هو الذي خلع قتيبة، وقد لزم التنبيه.
  - (٥٢) ابن أعثم ١٨٩/٤.

أقتيب إنك قد أتيت عظيمة فانظر قتيبة أين أين المهرب أصبحت ناكث بيعة أعطيتها طوعاً فجلدك للخلافة أجرب

(٥٣) يذكر ابن أعثم ١٨٩/٤. إن بعضهم أنشد شعراً فيه:

فانظر قتيبة أين أين المهرب طوعاً فجلدك للخلافة أجرب الخ

أقنيب إنك قد أنيت عظيمة أصبحت نساكث بيعة أعطيتها

- (۵٤) ابن أعثم ١٩٦/٤.
- (٥٥) اليعقوبي ٢/٢٩٥.
  - (٥٦) اليعقوبي ٢/٥٩
- (٥٧) البلاذري ٤١٤/٥١٤.
  - (٥٨) الطبري ٦/٥٢٥.
  - (۹۹) الطبرى ٦/٧٧٥.
  - (٦٠) الطبري ٦/٥٢٧.
  - (٦١) ابن الأثير ١٤٢/٤.
- (٦٢) ابن أعثم ١٩٦/٤، يتحدث ابن أعثم عن نصيحة أحد الوجهاء لقتيبة بالإذن للناس في العودة أو إعطائهم حقوقهم أو الاستعداد لحربهم بالأعاجم فيرفض قتيبة كل ذلك، ثم يخبره الرجل أنه إذاً مقتول.
- (٦٣) البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القداد بين عمر البغدادي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٨٨، ٨٣/٩.

- (٦٤) السمعاني، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي، الأساب، ج١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٨، ص ٢٧٥.
  - (٦٥) ابن الأثير ١٤٢/٤.
- (٦٦) النرشخي، أبو بكر محمد بن جعفر، تاريخ بخارى، عربه عن الفارسية أميم عبد المجيد المجذوب، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٠، ص ٨٠.
  - (٦٧) ابن أعثم ١٩٥/٤.
- (٦٨) العلي، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري، ص ٢٩٠.
  - (٦٩) انظر الهامش رقم ٦.
    - (۷۰) الثعالبي ۱۱۹.
    - (۷۱) الطبري ٦/١١٥.
- (۷۲) يظهر ذلك فيما رواه النرشخي صاحب تاريخ بخارى، ص ۸۰. عند حديث عن تقسيم بخارى بحيث بدأ قتيبة بربيعة ومضر ومنح الباقي لأهل اليمن.
- (۷۳) في كتاب الإيناس في علم الأنساب للحسين بن علي بن الحسين الوزير المغربي (ت ١٥٠هـ)، دار اليمامة، السعودية، ١٩٨٠، ص ٨١، حديث عن قبياتين كلاهما يسمى بكر بن وائل، الأول من ربيعة والثاني من قبيائل سعد العشيرة السباية اليمنية، والمقصودين هنا بكر بن وائل من ربيعة الذين تظهر أصداء تحالفاتهم مع أهل اليمن في أكثر من حرب.
  - (٧٤) الطبري ٦/١١٥.
  - (٧٥) ابن الأثير ٤/١٤٠.
  - (٧٦) الطبري ٦/١١٥. ابن الأثير ٤٠/٤.
    - (۷۷) الطبري ٦/١١٥-١٥٥.

- (۸۷) مجهول/ العيون والحدائق من خلافة الوليد بن عبد الملك إلسي خلافة المعتصم، ج٣، مكتبة المثنى، بغداد، ١٣٦٩، ١٨/٣.
  - (۷۹) الطبري ٦/٢٥٥.
  - (۸۰) الطبری ۲/۲۵۰.
  - (۸۱) الطبري ۳۷۲/۷.
  - (۸۲) ابن الأثير ۱٤١/٤.
- (٨٣) ابن خلدون: **كتاب التاريخ**، ج٥، دار الكتاب المصري واللبنـــاني، بــــيروت، القاهرة، ١٩٩٩، ص ١٥٠.
  - (۸٤) ابن أعثم ۲۰۱/٤.
  - (۸۵) الطبري ١٨/٦.
  - (٨٦) ابن أعثم ٢٠٤/٤.
- (۸۷) ابن خياط، تاريخ خليفة ابن خيساط، ط۲، دار القلم ومؤسسة الرسالة، يبروت، ۱۹۷۷. ص ٣١٣. تقول الرواية بعد استبدال الاسم فيها باسم زعيم تميم، أتيت حضين بن المنذر حين سار الناس إلى قتيبة فقال لي: ما صنع القوم؟ قلت ما أراهم إلا قاتليه إن وصلوا إلى قتله، فأطرق طويلاً ثم قال يا بسن أبي حاضر كم ترى في هذا العسكر من فرس ودابة وبغل وحمار؟ قلت: مائة ألسف. قال فوالله لو انتخبوا من ذلك عشرة آلاف ألف، ثم بعثوا كل واحد في وجه يطلبون مثل قتيبة ما قدروا عليه" وكما ذكرنا فإن هذا القول يصدر عن صديسق مقرب لا عن شخص شارك وأعان على قتله.
  - (۸۸) الطبري ٦/٢٧٥
- (٨٩) سبق وأن ألمحنا إلى كتاب مهدي عماش الموسوم قتيبة بن مسلم الباهلي وملا فيه من إدانة صريحة للخليفة سليمان وقبله كتب المستشرق آرمنوس فامبري، عن محاولة الخليفة الجديد استمالة فريق من جند قتيبة إليه بعد أن فشلك فلي فلي

التغرير بأمير خراسان، فامبري لآرمنوس، تاريخ بغارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر، ترجمة أحمد محمود الساداتي، مطابع شركة الإعلانات الشرقية، القاهرة، ١٩٧٠، ص ٧٠. وهو على العموم كتاب قديم ومعظم معلومات مغلوطة وقد عفى عليها الزمان.

- (٩٠) من ذلك ما ذكره الدكتور عبد الشافي، العالم الإسلامي في العصر الأمسوي، ص ٣٥٧، بأن قتيبة تعجل الخلع وأن الخليفة سليمان كان أقره على و لايته تكريماً له.
- (٩١) المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين (ت ٣٤٦هـ)، التنبيه والإشراف، دار التراث، بيروت، ١٩٦٨، ص ٢٧٥.
  - (۹۲) البغدادی ۷/۲۷۳–۳۷۳.
    - (۹۳) الطبري ٦/٢٦٥.
- (٩٤) انظر مجموعة الرسائل الكمالية (٨) في الأنساب، نسب عدنان وقعطان، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت ٢٨٥هـ) مكتبة المعارف، الطائف د. ت.، ص ٣٠، يذكر المبرد في هذه الصفحة صلة قيس عيلان بمضر وصلة قتيبة بقيس عيلان. وانظر أيضاً في نفس المجموعة لابن عبد البر، الأنباء على قبائل الرواة، ص ٨٧-٨٨، صلة قيس بن عيلان بمضر، وترد عند ابن عبد البر أشعار تمجيد لقيس عيلان، لكن يبدو أن تلك الأمجاد المرصودة لقيس عيلان لسم تنسحب على باهلة كقبيلة منحدرة منها، فكان ما كان من استنكاف العسرب من نسب باهلة.
  - (٩٥) الطبري ٦/١٥١. ابن الأثير ١٤٢/٤.
    - (٩٦) ابن الأثير ١٤٢/٤.
  - (٩٧) سن شعر الفرزدق التميمي يفخر بوقعة وكيع:

ومنا الذي سل السيوف وشامها عشية باب القصر من فرغان

عشية ود الناس أنهم لنا فيجزى وكيع بالجماعة إذ دعا ومن رثاء خصمه جرير نقرأ الأبيات التالية عند ابن خلكان ٨٨/٤:

وأنتم إذا لاقيت م الله أندم وأنتم لمسن لاقيتم اليسوم أنسدم وتطبق بالبلوى عليكم جهنم

عبيد إذ الجمعان يضطربان

إليسها بسيف صارم وبنسأر

لقد كنتم مــن غــزوه فـــى غنيمـــة على أنه أفضى إلى حور جنة ومن رثاء قتيبة نقرأ لشاعر باهلي هو عبد الرحمن بن جمانة ما يلي:

ندمتم على قتل الأغر بن مسلم

بجيش إلى جيش ولم يعل منـــبرا وقوف ولم يشهد له الناس عسكرا بمثل أبى حفص فبكيه عبهرا

كان أبا حفصص قتيبة لم يسسر ولم تخفق الرايات والجيــش حولـــه فما رزئ الإسلام بعد محمد (و هي أم ولد لقتيبة)

انظر الأشعر في الطبري ٦/٠١٥-٥٢١. ابن الأثير ١٤٦٤-١٤٣.

# القضاء في عصر الماليك

الدكتور علي أحمد قسم التاريخ جامعة دمشق

## القضاء في عصر المماليك()

الدكتور على أحمد قسم التاريخ جامعة دمشق

كان منصب القضاء في عصر المماليك من أعظم المناصب الإدارية وأجلّها، ذلك لأن القضاة في هذا العصر كانوا يملكون قدرة أو نفوذاً شخصياً بين العلماء في المجتمع بشكل عام، فقد كانوا مسؤولين عن تنظيم المدارس الشرعية، ووضعها تحب مظلة الدولة، وذلك للحفاظ على النظام والمعابير والقيم الدينية. وتوسيعت سلطة القضاة فشملت إدارة الشؤون الدينية وشؤون العبادة وما يتصل بذلك. وكانوا أوصياء على الأقليات والنساء غير المتزوجات. كما كانوا أعضاء بصورة مباشرة في تنظيم الدولة، حيث كانوا يوظفون من قبل السلطان في أمانة السر الخاصة وفي خزينته الشخصية وفي المكاتب العسكرية، وأصبح بعضهم وزراء في الدولة، وأمسك آخرون وظلفف كتابية في مختلف فروع الإدارة. يضاف إلى كل ذلك أن القضاء بشكل عام يشتمل على علم الأحكام، ومعرفة الحلال والحرام، وحسن السياسة والتدبير وما إلى ذلك (٢).

لقد قُسِّم القضاء في هذا العصر إلى أربعة أقسام بحسب المذاهب الإسلامية الأربعة، فحتى سنة ٦٦٣هـ/ ١٢٦٥م، كان قاضي قضاة الشافعية هو الذي يتولى القضاء بين الناس على المذاهب الأخرى، مثال ذلك أن قاضى الشافعية تاج الدين عبد الوهاب بن

بنت الأعز المتوفى سنة ٦٦٥هـ/ ١٢٦٧م، أسندت إليه هذه المناصب برمتها، وقد أضيفت إليه خمس عشرة وظيفة أخرى في مصر مثل الحسبة والخطابة ونظر الجيوش، والوزارة في بعض الأوقات، إلى غير ذلك من أمور (٦)، وفي سنة ٦٦٣هـ/ ١٢٦٣م، كما ذكرنا عمد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس إلى تعيين قضاة أربعة للمذاهب بمدينة القاهرة ودمشق بعد سنة واحدة، ثم تبعتهما المدن الأخرى في مصر والشام. وقد اختلف أصحاب المصادر في تبيان أسباب هذا التعيين، الذي بقي سائداً ومعمولاً به حتى عصر العثمانيين. ولكي نفهم أصول إجراء السلطان الظاهر بيبرس وأبعاده، علينا أن نلاحظ أنه لم يكن جديداً تماماً.

فالعباسيون كثيراً ما عينوا بعاصمتهم بغداد رجلاً من قبلهم لمنصب القضاء، وكان للقضاء في جانبي العاصمة رجالاً من شتى المذاهب<sup>(1)</sup>، والفاطميون اعتادوا أن يعينوا قاضياً من الشافعية وآخر من المالكية بالقاهرة، ودمشق، بالإضافة قضائهم من الفاطميين.

وبنى النوريون والصلاحيون مدارس لمختلف المذاهب. وفي عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب، بنيت المدرسة الصالحية، التي جمعت بين جنباتها المذاهب الأربعة بالديد في تصرف السلطان الظاهر بيبرس تعيينه قضاة للمذاهب الأربعة بسائر مدن الدولة المملوكية، على الرغم من أن هذه المذاهب لم تكن على نفسس الدرجة من الانتشار بين الناس بمصر والشام، فقد كان الشافعية هم الكثرة الساحقة بمصر والشام، مع قلة من المالكية بمصر، وقلة من الحنابلة بدمشق، وقلة من الحنفية بالقاهرة ودمشق، وقد السلطة من الدين أيام السلاجقة والنوريين والصلاحية، ثم تزايد عددهم بعض الشيء مع ازدياد موجات الاقتلاع والهجرة باتجاه الشام ومصر مع بدايات الهجمات المغولية. بيد أن غلبة الأصناف من رجال السلطة ما كانت لتشكل سبباً لنشر قضاة منهم في سائر أنحاء الدولة ذلك أنه كان يمكن تعيين قضاة العسكر من بينهم فيتحقق بذلك الغرض، لو أنبه الدولة ذلك أنه كان يمكن تعيين قضاة العسكر من بينهم فيتحقق بذلك الغرض، لو أنبه

كان الفصل في الخصومات من أتباع المذهب من جانب قضاة منهم (١)، من جهة تاسبه فإنه لم يكن بالشام من المالكيةغير بضعة أفراد من أصل مصري أو مغربي، وكسان الحنابلة موجودين بحي واحد من أحياء دمشق (١)، ومع ذلك فقد ولّى السلطان قضداة منهم بسائر مدن ونواحي الشام، لذا فلا يمكن القول إن تعيين قضاة من المذاهب الأربعة في سائر نواحي الدولة سببه حاجة الناس إلى ذلك، مع أن الناس أفادوا مسر ذلك ولا شك، وفي الوقت نفسه فإن تعليل المصادر لهذا الإجراء بانزعاج بعض أمراء المماليك بالقاهرة هي صلابة القاضي الشافعي، لا يشكّل سبباً كافياً إذا كسان بإمكسان السلطان عزل القاضي، والمجيء بآخر أكثر تجاوباً وخضوعاً.

وهكذا يكون علينا أن نبحث عن أصول هذا التنظيم في سياق أوسع يتصسل بطبيعسة السلطة المملوكية، وفهمها لذاتها ودورها في دار العرب والإسلام والعالم.ففسي سنة 179هـ/ ١٢٦١م، بعد مضي ثلاث سنوات على سقوط الخلافة العباسية ببغداد علسي لا المغول ألجأ المماليك بالقاهرة رجلاً من سلالة بني العباس، واعترفوا بسله أمسير للمؤمنين مقرة القاهرة، وهو تصرف عقلاني لأنه يجسد وحدة البلاد ووحسدة الاست العربية التي كان رمزها الخليفة العباسي قبل سقوطه ولما تمت البيعة للخليفة المنتصر بالله، بادر إلى تقليد الظاهر بيبرس راية حكم الدولة العربية الإسلامية أنذاك (١٠).

هذا الفهم السياسي والديني للذات والدور في مواجهة الفرنجة والتتار من جهة، وإعادة الخلافة العباسية الجامعة من جهة ثانية، هو الذي كان وراء تعيين القضاة الأربعة بسائر أنحاء الدولة، وبذلك كسب المماليك تأييد النخبة السياسية لمواجهاة التحديدات العسكرية، وكذلك تأييد النخبة الديبية والفئات الشعبية، لأنهم أمام الناس ظهروا حمسة للمذاهب الأربعة، الذي يعني بدوره حماية الإسلام ورعايته على كافهة المستويات ولأن الشافعية كانوا كثرة بين الناس، فقد احتفظ لهم المماليك ببعض الامتيازات مسربين قضاة القضاة الأربعة.

أما بشأن المصادر التشريعية والقانونية، التي اعتمد عليها قضاة هـــذه الفــترة، فقــد انحصرت بشكل عام بالقرآن الكريم والسنة النبوية وبعض مسائل القياس والرأي، كما كان يفعل القضاة المتقدمون على الأئمة الأربعة الذين خلفوا تراثأ شرعياً مفيداً.

أما أهلية القضاة على الصعيدين العلمي والأخلاقي، فلم تكن بذات قيمة فـــي عصــر المماليك وقد ارتبط تعيينهم بعدد من المعطيات، منها قرب القاضي من أهــل الحكم ومعرفته لهم، أو دفع مبلغ من المال للسلطان مقــابل التعييــن، وهــو مــا عــرف بالبرطيل، الذي قال عنه ابن تغري بردي الأتابكي، أنه مرض بدأ في أو اخر القـــرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، في عهد السلطان اسماعيل بن الناصر محمــ بن قلاوون، وعرف في عهده ديوان سمي بديوان (البدل) أي ديوان البرطيل، وشــاع ذلك في كل أرجاء دولة المماليك، وصار من له حاجة يأتي صاحب الديوان المذكور، ويبذل فيما يرومه من الوظائف (٩)، ومع ذلك فقد عين عدد من القضاة بدون برطيــل بمستوى علمي رفيع. مثال ذلك ما ذكره ابن تغري بردي في سياق حديثه عن أحـداث سنة ٩٩٧هــ/ ١٣٩٧م، حينما تحدث عن تعيين القاضي الحنفي شمس الدين محمد بن أحمد الطرابلسي الذي طلب إلى قضاء الحنفية بالقاهرة يقول: "هكذا تكون و لاية قضاء الشرع الشريف بعزة وطلب واحترام لا كمن يسعى فيها من بيت المال والأمير الكبير الي بيت و الي القاهرة، حتى يلي بالمال والبذل من غير تستر في ذلك حتى أنه يعـوف ولايته بالبرطيل كل أحد من المسلمين حتى النصارى واليهود فلا حــول و لا قــوة إلا بالش العلي، العظيم "(٠٠).

وأمثال هذا القاضي هم الذين تمسكوا بأخلاقية القضاء وحافظوا عليها طوال حياتهم العملية في هذا الميدان، فقد رفض بعضهم الانصياع لإدارة الحكام. فحينما احتل التتار مدينة دمشق في سنة ١٩٩هـ/ ١٣٠٠م، وأصبح أمر إنقاذها طاغياً على كل نشاطات السلطان الناصر محمد بن قلاوون وأمرائه، ولاسيما بعد عودته إلى القاهرة منهزماً أمامهم بوادي الخزندار قرب مدينة حمص، فتشاور مع أمرائه بغرض دينار على كل

شخص ، وتحدثوا مع المحتسب بهذا الخصوص، وأمروه بالنزول إلى القضاة لأخدذ الفتوى منهم بشأن ذلك ، فكتب المحتسب بهذا الخصوص صورة الفتوى، ونزل بها الى قاضي قضاة الشافعية تقي الدين بن دقيق العيد، الذي نظر فيها قليلاً وهز رأسه سائلاً المحتسب عن قصده من ذلك، فأجابه إن القصد من ذلك هو تشجيع الناس على العطاء، فرماها إليه قائلاً: إنه لا حاجة للفتوى، فالأمراء يأمرون والناس ينفذون، بعد ذلك جاء الأمراء إليه بأنفسهم وشكوا إليه قلة الموجود في بيت المال، وأن الأمر يحتاج إلى جمع بعض المال للاستعانة به لتخليص البلاد من التنار، وقد فعل ذلك عنو الدين بن عبد السلام أيام الملك قطز، فأجابهم ابن دقيق العيد، إن الفتوى لا تصحح إلا بشروط هي، أن يتقدم كل أمير منكم ويحلف بالله أنه لا يملك فضه ولا ذهباً ولا لزوجته وأولاده مصاغ ولا غيره، فلما سمعوا هذا من الشيخ قام كل منهم وأحضر من موجوده وموجود أهله من حلي وغيره، ثم حلف كل واحد لا يملك شيئاً غير ذلك، فعند ذلك كتب لهم هذه الفتوى، وهذا ما فعله عز الدين بن عبد السلام آنذك، أما أنا فائه يبلغني إن كل أمير يجهز بنته بأنواع اللؤلؤ والفصوص، وبعمل أقفالاً من فضة لبيت المال، وقباقيب مكللة بأصناف الجوهر، وتريدون مني أن أكتب فتوى على ما لا لبيت المال، وقباقيب مكللة بأصناف الجوهر، وتريدون مني أن أكتب فتوى على ما لا يحلّ، ثم قام ناهوناً وخرج، وقد أفحم كل واحد منهم عن الجواب (١٠٠٠).

وحينما كان هؤلاء الحكام يتقلون على أمثال هؤلاء القضاة في طلباتهم وتدخلاتهم في شؤون القضاء، فإنهم كانوا يستقيلون من أعمالهم، مثال ذلك القاضي برهان الدين بسن جماعة، الذي استقال من عمله في قضاء القاهرة، حينما طالبه الحكام بتنفيسذ بعسض الأشياء، التي لا تتناسب مع وجهته الأخلاقية في القضاء، وظل مستقيلاً حتى أرسل له السلطان بعض الأمراء وخلع عليه من جديد وعاد إلى القضاء (١٢٠). ومثله كان القاضي شمس الدين عبد الله بن شرف الدين محمد بن عطاء الأزرعي الحنفي المتوفى سسنة ٣٧٣هـ/ ٢٧٥م، الذي رفض أن يتساهل في حقوق الناس أمام الظاهر بيبرس على الرغم من سطوة هذا الأخير، وذلك حينما طلب الظاهر من القضاة بدمشق الموافقسة الرغم من سطوة هذا الأخير، وذلك حينما طلب الظاهر من القضاة بدمشق الموافقسة

على مصادرته لعدد من البساتين، فوافقه القضاة الآخرون، ولسم يوافقه القساضي الأزرعي هذا قائلاً له: "ما يحل لمسلم أن يتعرض لهذه الأملاك والبساتين فإنها بيد أربابها ويدهم ثابتة عليها" فغضب الملك الظاهر من هذا القول وقام من دار العدل وقال: "إذا كنا ما نحن مسلمون إيش قعودنا ورغم ذلك فقد بقي القاضي متمسكاً بموقفه وفشل مشروع المصادرة وظل الظاهر يحترمه طوال حياته (١٣).

وبشكل عام فقد حافظ القضاء على هيبته ورونقه ومكانته المرموقة في عصر المماليك حتى منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي حيث ستبدأ الانهيارات فيما بعد، حينما انتشرت الرشاوى وأصبح القضاة أداة طيعة في أيدي الحكام يحكمون لهم كيفما يشاؤون ولم يحدث أن قام حاكم معين بتوبيخ أحد من القضاة جرراء الأعمال القبيحة، التي كان يمارسها القضاة من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة، مثال ذلك القاضي ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن بنت ميلق المتوفى سنة القاضي ناصر الذي قام بسرقة مال الأبتام والمساكين دون خوف من عقاب أو وازع من ضمير (١٤٠).

وخلال القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي وصل منصب القضاء إلى أسوأ حالاته على الرغم من الهالة التي كانت تحيط به، فقد غدا غير محترم ولاسيما مسن قبل رجال السلطة وأولى الأمر، وبخاصة حينما كانت أحكام القضاء تتعسارض مع مصالحهم الخاصة، التي كانت بنظرهم تتقدم على كل شيء حتى ولو كان ذلك علسي حساب الوطن نفسه، ولا أدّل على ذلك من قيام الحكام بعزل بعض قضساة القساهرة الذين لم يوافق على إرادة الحكام ومشيئتهم (١٥٠). ووصل الأمر ببعض الحكام أن طلبوا من القاضي إنزال عقوبة الموت بمن لا يرضون عنه، كسالذي، حدث في سنة من القاضي إنزال عقوبة القاهرة، حينما أحيل متهم على القاضي المالكي بتهمة أنه دهري ينكر مسألة البعث والحشر وما إلى ذلك، والتمسوا من القاضي الحكم بقتله، فقوقف القاضي لما رأى من مزيج التعصب، وإن سبب إلصاق هذه التهمة المتهم إنه

كذب على السلطان ببعض أشياء بسيطة (٢٠١)، وقد بلغ الأمر بأحد سلاطين المماليك، أن أقدم على سجن القاضي الحنفي بدر الدين محمود بن عبيد الله الأدربيلي المتوفى سنة ١٤٥٨هـ/ ١٤٥١م، ومعه بعض الشهود، لأنه حكم بأحقية وقف لواحدة من بنات الأمير أسنباي الساقي الظاهري جقمق، والسلطان لا يريد ذلك، لأنه كان يبغي السيطرة على الوقف لحسابه الخاص (٢٠١).

وهكذا نرى في هذا القرن أنه لم تبق للقضاء أية قيمة يمكن أن ننوه بها في هذا المقلم كما كان الأمر على الأقل في القرن الثامن الهجري، فقد أقدم السلطان المملوكي على ضرب أحد قضاة الشافعية بالقاهرة سنة ٨٤٨هـ/ ٥٤٤ ام، وهو القاضي محب الدين الهيثمي (١٨)، وقام بنفي بعضهم إلى أماكن بعيدة كالقاضي علم الدين صالح البلقيني، الذي نفي إلى طرسوس، وقد شهد ابن تغري بردي هذه الحادثة، وسجل له بعض كلامه ومنه قوله متسائلاً: (هل سمعتم بأن قاضي قضاة ينفي إلى طرسوس فقلت له: ما تعلم إلا أن قضاة القضاة يحبسون بالمقشرة مع أرباب الجرائم... فضحك لذلك من حضرنا من الجلساء)، وقد علق على هذه الحادثة بالقول: (وزماننا هذا لا ننكر فيه مل يُفعَل بالقضاة وغيرهم)(١٩).

أما عن تطور مؤسسة القضاء فقد بدأ يظهر بشكل ملحوظ منذ بداية القسرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي، حينما بدأت أشياء ومظاهر جديدة تظهر في أصحاب هذه المؤسسة، الذين تجسدوا بالقضاة أنفسهم. نذكر من مظاهر هذا التطور على سبيل المثال وخلال القرن الثامن الهجري، أن السلاطين المماليك بدأوا في سلوك عادة جديدة هي القيام للقضاة حين دخولهم عليهم، والذي سن هذه العادة، هو السلطان الظاهر برقوق سنة ٢٨٧هم/ ١٣٨٤م، وأول ما قام للقاضي محمد بن محمد البابرثي الحنفي، ومنذ ذلك الحين أصبحت عادة سار عليها وطبقها سلاطين المماليك خالال القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي (٢٠٠).

والظاهر برقوق هو الذي أطلق لأول مرة على القاضي جمال الدين محمود القيصوي الحنفي (الجناب العالي)، وكذلك أطلقه على قاضي المالكية بالديار المصرية عماد الدين أحمد الكركي، وذلك لمساعدة هذين القاضيين الظاهر برقوق في بعض المشاكل التي اعترضته حينما عزل عن السلطنة.

يقول ابن تغري بردي عن هذا الأخير: "وهو أول من كتب له الجناب العالي من المتعممين وما كان يكتب ذلك إلا للوزير بديار مصر فقط، وكان يكتب للقضاة بالمجلس العالى"(٢١).

ولم يعد القضاة في كثير من الأوقات يقتصرون على أعمالهم القضائية، بل قام بعضهم بأعمال التدريس والخطابة وبعض الأعمال الإدارية المتغرقة، نذكر ممن مارس هذه الأعمال على سبيل المثال، القاضي الشافعي بدمشق تقي الدين السبكي المتوفى سنة الاعمال على سبيل المثال، القاضي الشافعي بدمشق تقي الدين السبكي المتوفى سنة خطابة المسجد الأموي الكبير، وتدريس العادلية والغزالية والشامية البرانية والجوانية والأمينية، ودار الحديث الأشرفية ودار الحديث الظاهرية، بالإضافة إلى مباشرة نظر الأسرى، والأسوار، والبيمارستان النوري، وفي بعض الأوقات كان يدرس بالمدرسة القيمرية والرواحية والتقوية والدماغية والناصرية الجوانية والمسرورية (٢٢). ومن الملاحظ في هذا القرن أنه كان مسموحاً لبعض القضاة المشهورين من كل المذاهب، أن يتنازلوا عن منصب القضاة لأو لادهم شرط أن يكونوا من العلماء القادرين على القيام بأعباء القضاء على الأقل من الناحية العلمية و الأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها على سبيل المثال القاضي عماد الدين اسماعيل بن أبي العز الحنفي بدمشق، الذي تنازل لولده نجم الدين عن القضاء سنة الاسماء المراحية).

وكان بعض القضاة يقومون بعزل أنفسهم، ويوصون بتعيين أحد نوابهم في القضاء من بعدهم، لكن ذلك لم يحصل كثيراً، وقد حصل من قبل القضاة الذين حسنت سيرتهم

العامة، واستمروا محافظين على عدالة القضاء، وعدم اللجوء إلى الأساليب القبيحة، وغير السوية، نذكر من هؤلاء القضاة عز الدين عبد العزيز بن محمد بن جماعة، الذي عزل نفسه سنة ٢٧٧هـ/ ١٣٧٥م، من قضاء الديار المصرية، ونزل إليه الأتابك يلبغا ودعاه للعودة، فلم يقبل، وأشار على يلبغا بتوليه نائبه بهاء الدين أبي البقاء السبكي، فكان له ذلك (٢٠).

من مظاهر تطور القضاء في هذه الفترة، أنه لم يكن السلطان هو الذي يملك حق رئاسة المجالس، التي كانت تعقد للمجالس الكبيرة، أو ما يسمى بالمظالم فقد كان باستطاعة الأمراء الكبار أن يعقدوا ويرأسوا مثل هذه المجالس، كما حدث سنة الامرام / ٣٨٧هم / ٣٨٨م، حينما عقد مجلس برئاسة الأمير الكبير برقوق بالقاهرة، بسبب استقالة قاضي الشافعية سراج الدين البلقيني، بعد أن قام أحد الجنود المماليك بتوبيخه بحضور الأمير برقوق نفسه بقوله: "أنت جاهل فاسق"، وحضر هذا المجلس القضاة من جميع المذاهب، وحكموا على الجندي بالحبس والتعزيز. وطلب الأمير برقوق من القاضى البلقيني العودة إلى القضاء، فقبل بعد تردد وامتناع (٢٥).

وكان بعض القضاة لا يجدون حرجاً في التدخل في أمور الدولة السياسية، كما حدث في أواخر القرن الثامن الهجري، الرابع عشر الميلادي، حينما قام القاضي الشافعي شهاب الدين أحمد بن عمر الدمشقي قاضي قضاة دمشق لقتال الظاهر برقوق، ولما عاد الظاهر إلى الحكم للمرة الثانية، أحاله على بعض قضاة القاهرة فمات تحت العقوية (٢٦).

وفي هذا القرن أحدثت عدة مناصب قضائية، ففي مدينة حلب أحدث منصب قـاضي القضاة الحنابلة في سنة ٧٥٨هـ/ ١٣٥٧م، وكان شرف الدين أبو البركات موسى بن فياض المقدسي أول من شغل هذا المنصب (٢٧)، وفي مدينة بيت المقدس أحدث منصب قاضي القضاة الحنفية، وتبعه ذلك بمدينة غزة وذلك في سنة ٤٨٧هــ/ ١٣٨٣م، ولا

يعرف سبب تأخر ذلك إلى هذا الوقت، وإن كنا نميل إلى الاعتقاد، أنه يعود إلى قلـــة المماليك والغرباء المنحدرين من أصول غير عربية، ذلك لأن المذهب الحنفي كان من منصب الغرباء الذين حكموا في المشرق العربي (٢٨).

وفي سنة 878هـ/ 1828م، فصل قضاء حمص وبيت المقدس عـن قضـاء نيابـة دمشق بمرسوم سلطاني ورد من القاهرة وأصبح لكل مدينة قضاء مستقلاً <math>(79).

وفي سنة ٣٧٦هـ/ ١٣٦٢م، وبعد مضي مئة عام تقريباً على استحداث المناصب القضائية الأربعة في مصر والشام، استحدث بمدينة حماة وصفد وطرابليس الشام منصب قضائي على المذهب الحنفي إلى جانب الشافعي، الذي كان قبل ذلك يقوم بجميع مهمات القضاء على المذاهب الأربعة في هذه المدن (٢٠٠).

ومن الجدير، التنويه عنه في هذا الشأن، أن القضاة لم يكونوا جميعاً قد جاؤوا إلى القضاء مباشرة، بل حدث أن كثيرين منهم بدأوا أعمالهم بمثابة شهود في مجلس الشهود، ثم ترفعوا إلى نيابة القضاء، ومن ثم إلى قاضي قضاة (<sup>(۱۱)</sup>)، لكن هذا لم يكسن قاعدة أو عرفاً يؤخذ به في هذا الصدد، فالغالبية العظمى من قضاة القضاة المستقلين في فترة هذا البحث، عينوا مباشرة في مناصبهم ودون تدرج عسبر مراتسب السلك القضائي.

أما كيفية تنصيب القاضي، فلم يطرأ عليها أي تطوير، وبقي أمر تقليد القضاة يأتي في العادة بأمر من قبل السلطان بالقاهرة، والسيما قضاة المدن الكبرى في مصر والشلم، وكأن التقليد في دمشق على سبيل المثال يقرأ في المسجد الأموي الكبير بحضور بقيسة القضاة والأعيان، ثم يمشي هؤ لاء بعد ذلك معه وعليه الخلعة إلى دار السعادة، حيست يسلم على نائب السلطان، ثم يغادر بعد ذلك إلى مكان عمله، وفي بعض الأحيان كان التقليد يتلى في دار السعادة في حضرة نائب البلد(٢٣). وقد كان مفروضاً على القاضي في هذا الوقت، أن يتمسك برسميات صارمة لا يحيد عنها، فلا يمشى فسى الأسواق

على رجليه، ولا يشتري حوائجه بنفسه، أو يكثر من الاختلاط بالناس إلا لشأن القضاء وما إلى ذلك. فقد عزل القاضي عز الدين عبد العزيز الحنبلي عسن قضاء مدينة القاهرة، لأنه خالف هذه التقاليد، وذكر ذلك ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة بقوله: "ولم يكن عزل عز الدين لسوء سيرته، بل إنه سار في القضاء على طريق غيير معتادة، وهو أنه صار يمشي في الأسواق، وإذا ركب أردف خلفه على بغلته عبده، ويمر على هذه الهيئة بجميع شوارع القاهرة... فلم يحسن ذلك ببال أعيان الدولة وحملوه على أنه يفعل ذلك تعمداً "(٢٣).

أما عن تطور القضاء خلال القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الهجري موضوع هذا البحث، فقد تميز عن الذي كان في القرن الثامن في عدد من المسائل، التي لم تكن إيجابية بقدر ما كانت سلبية، لكن الأمر لم يصل إلى حد الإطلاق، حيث وجدت بعض الإيجابيات المتناثرة هنا وهناك، فقد قام بعض قضاة هذه الفترة باستغلال الدين استغلالاً بشعاً، فقد كان شمس الدين محمد بن عباس الصلتي المتوفى سنة ١٠٨هـ/ مدود من يقوم بتغيير مذهبه حسب الشاغر القضائي المتوفر، فتارة يكون مالكياً وتلرة شافعياً، ثم بعد ذلك حنفياً، وفي أحيان أخرى حنبلياً إلى غير ذلك. وقد علي عليه صاحب النجوم الزاهرة بالقول: "ولم تحمد سيرته في مباشرته القضاء، وكيف تحمد سيرته وهو ينتقل في كل قليل إلى مذهب لجل المناصب، فلو كان يرجع إلى دين ما فعل ذلك، ومن لم يحترز على دينه يفعل ما يشاء" وقد ساعده هذا التحول لأن يعمل في عدة أماكن، مثل حمص وبعلبك وغزو وحماة ودمشق (٢٠٠).

كان القضاة في هذه الفترة يبايعون السلطان عند تتويجه، وعادة تكون المبايعة مكتوبة في محضر خاص بهذه الغاية. وحينما كان السلطان يتنازل عن العرش لأحد أو لاده لمرض أو شعور بدنو المنية، وهذا نادراً ما حدث خلال هذه الفترة، كان يقوم باستدعاء القضاة الأربعة في حاضرته، ويكتب التنازل بحضرتهم، ثم يطلب منهم أن يشهدوا عليه كما حدث في سنة ١٥٨هـ/ ٢٥٣ م، حينما تنازل السلطان لابنه (٢٥٠).

من الأعمال السيئة التي مارسها القضاة كتطور على طريق الانهيار والسقوط، أن قام بعضهم بتزوير الأحكام القضائية الصادرة عن قضاة آخرين، وقام بعضهم المشاهرة بفرض عقوبة تعزيزية مألية، فكانوا يفرضون على المتهمين مبلغاً من المال يدفعه، ثم يطلق سراحه. ومن هذا القبيل قام القاضي الحنفي ببولاق شهاب الدين أحمد بن علي الأنصاري بتزويج امرأة مع بقاء عصمتها لزوجها الأول (٢٦).

وقد حدث أن معظم سلاطين هذه الفترة، كانوا يعقدون مجالس للحكم بين الناس بالعدل، وكان بعض السلاطين يعقد مجلسين في الأسبوع يومي السبت والثلاثاء فمم الإسطيل السلطاني (٢٠٠).

في سنة ٨٠٣هـ/ ٢٣٠ م، حدث تطور هام على صعيد القضاء العام تجلّى بأن أمر السلطان، بات يقتصر القاضي الشافعي على أربعة نواب، والحنفي على ثلاثة، والمالكي والحنبلي كل منهما على اثنين (٢٦).

لكن ذلك لم يستمر طويلا، حينما قام السلطان بعد ثلاث سنوات بإصدار أمسر جديد فأمر فيه القاضي الشافعي أن يعين خمسة عشر نائباً بمصر والقاهرة، والحنفي عشوة نواب، والمالكي سبعة، والحنبلي خمسة، لكن بعض المقربين من هؤلاء القضاة راحوا يحرضونهم على زيادة النواب شيئاً فشيئاً إلى أن عادت عدتهم إلى ما كسانت عليسه، والسلطان لا يعلم بذلك (٢٠٠).

وإن المتتبع لمجريات القضاء المملوكي خلال القرن التاسع الهجري، يقف على مشكلة من أهم المشاكل التي واجهت مؤسسة القضاء بصورة عامة، هذه المشكلة هي وجود شهداء الزور بكثرة لا مثيل لها في الماضي، مما أثر على عدالة الأحكام القضائية. ويظهر ذلك بوضوح من خلال سير القضاة القلائل الذين اتدموا بالفضل والصراحة والاستقامة، فقد ركز هؤلاء على مسألة قمع شهود الزور (''). فقد كان القاضي المالكي بدر الدين بن أحمد النتسي المتوفى سنة ١٨٥هه/ ١٤٥٠م ام بالقاهرة، يقوم بتحليف

معاونيه وحاشيته من شهود وكتّاب وغيرهم بالإيمان المغلظة على الأخذ من الناس، ثم يقوم بتفتيشهم ولا يستمع في ذلك إلى تنميق ولا خديعة ولا شكوى، وكان يتأمل في احكامه ومستندات الأخصام أيام كثيرة ((۱)). وقد سلك هذا المسلك لأن الشهود في هذه الفترة لم يكونوا دوماً يشهدون بالحق، فكثير ما كانوا يدعون بالباطل لترجيح فئة على أخرى أو شخص على آخر إلى غير ذلك من هذه الأمور القبيحة (۲۱).

ثم إن الشيء الرائع في هذه الفترة على الرغم من السلبيات الكبيرة، إنه كان باستطاعة المتهمين اختيار وكلاء عنهم يتصرفون بما يرونه مناسباً لمصلحة موكليهم في كل ما يتعلق بحقهم أو تهمتهم، بما يشبه المحامون في وقتنا الحاضر، لكن الشيء المؤسسف حقاً أننا لا نملك الكثير من المعلومات التفصيلية الموضحة لطبيعة ومدى أهلية هؤلاء الرجال، وكل ما نملكه لا يتعدى تلك الإشارة العابرة، التي أتى على ذكرها ابن تغري بردى في النجوم الزاهرة في سياق حديثه على وقائع وأحسدات ومجريات إحسدى السنوات، فذكر أن السلطان رسم بإبطال الوكلاء المتصرفين في أبواب القضاء، وفي هذا المعنى يقول الشيخ بدر الدين حسن بن حبيب:

يقول ذو الحق الذي عالمه خصم ألسد ولسان كليسل إن صيروا أمر وكيلي سدى فحسبي الله ونعم الوكيسل

كما يبدو من بعض الأخبار المتناثرة في بطون مصادر هذه الفترة، أن بعض الفقهاء المعمول عليهم، كانوا يعينون في دار العدل بالقاهرة ودمشق وغير هما لمساعدة السلطان ونواب السلطنة والقضاة في الوصول إلى الأحكام الصحيحة وبلورتها بشكل نهائي في صدد المسائل، التي كان يعالجها مجلس العدل، الذي كان يعقد لحل المسائل الكبيرة والحساسة (33)، وهؤ لاء الفقهاء يشبهون هيئة المشاورين، الذين كسان يعينهم القضاء في المغرب والأندلس. ومجلس العدل كان يعقد في الحوش السلطاني بقلعة القاهرة، وكان يحضره القضاة الأربعة وبعض الأعيان (63)، وقد أبطل الجلوس بسدار

العدل التي بقلعة الجبل بالقاهرة منذ عهد الظاهر برقوق في الربع الأخير من القسرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، وظل ذلك حتى سنة ٩٣٥هـ/ ٤٣٢، حينما أعادها مرة أخرى الملك الأشرف برسباي، لكن ذلك لم يستمر طويلاً حيث أبطل موة أخرى. لكن على ما يبدو أعيد العمل بعقد هذا المجلس في السنين الأخيرة من القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي، وأصبح يعقد بالمدرسة الصالحية بالقاهرة بحضرة السلطان نفسه (٢٠).

ومن اللافت للانتباه أن القضاء بشكل عام، كان يسير على طريق التقدم والإصلاح، حينما يقوم أهل الحكم بتعيين قضاة لم يسعوا أو يتوسطوا من أجل ذلك على طريق المعرفة بأهل الحكم أو دفع الأموال المطلوبة، لكن ذلك كان نادراً في هذه الفئرة بالذات، حيث كثر القضاة من المتنفعين، الذين جاؤوا إلى القضاء من أجل استغلاله لجمع المال والثروة، مثال ذلك نرى أن القضاء الحنفي صلح أمره بوصول القساضي بدر الدين العيني إليه خلال النصف الأول من القرن الناسع الهجري/ الخامس عشسر الميلادي، وهو رجل لم يسع إلى القضاء، بل قام السلطان بتعيينه بنفسه.

كما يجب أن ننوه بمسألة هامة في هذا الميدان، هي أن جميع القضاة لم يكونوا على وتيرة واحدة من حيث تهافتهم على جمع المال، ففي حين نجد معظم القضاة من هذه الفئة، نرى بعضهم الآخر على نقيض ذلك تماماً، فقد كان القضاء بالنسبة لهم مهمسة جليلة ينبغي تنفيذها على أنها واجب اجتماعي كبير، يحصد صاحبه من وراءه الشواب والفلاح، مثال ذلك فقد رفض القاضي المالكي زين الدين الزواوي، والقاضي الحنفي شمس الدين عبد الله بن محمد بن عطاء تناول أية رواتب ماليسة أو غيرها مقابل عملهما بالقضاء وقالا: "نحن في كفاية" فأعفيا منها (١٩٠٨).

وعلى الرغم من اهتزاز الصورة القضائية في هذا العصر، فقد بقي الناس يتقون في القضاة ثقة تكاد تكون مطلقة، فأقبلوا على وضع ما بحوزتهم من مسال عند بعض

القضاة. لكن كثيراً من القضاة كان يرفض أن يودع عنده شيء، بينما قبل ذلك قضاة آخرون على الرغم من أن السلطان في هذه الفترة لم يكن يسمح بعملية الإيداع، وما كان يودع من أموال فكان يتم سراً، ودليل ذلك أن السلطان قام بمصادرة وديعتين وضعتا عند قاضي قضاة الشافعية ولي الدين محمد بن أحمد السفطي المتوفى سنة ١٤٥٨هـ/ ١٤٥١م، بعد أن أخبره بذلك بعض الوشاة (٤٠١).

وعلى الرغم من أن أصحاب الحكم في مصر والشام من المماليك، كانوا على المذهب الحنفي، فإن القاضي الشافعي كان مختصاً بخطبة الجمعة في القلعة بالقاهرة، منذ أن تسلم الظاهر برقوق سلطنته الثانية، أما قبل ذلك فكان يخطب بالقلعة من يندبه السلطان دون أن يحصر الأمر في أحد<sup>(10)</sup>، وربما برجع سبب ذلك إلى أن سكان مصر والشام كانوا من الشافعية، فأراد السلطان بذلك كسب ودهم من هذه الناحية.

وتجدر الإشارة في هذا المجال، إلى أن هناك العديد من الأمور التي بقيست مشستركة طوال العصر المملوكي، ولم تطرأ عليها أية تطورات من تلك التي حدثت في الفترتين اللتين شكلتا قوام هذا العصر، والتي اختلفت كل منهما عن الأخرى في أمور معينسة جئنا على ذكرها فيما سبق. نذكر من هذه الأمور قضية عزل القضاة، هسذه القضيسة التي بقيت بيد السلطان نفسه، وإن كان في كثير من الأحيان يمكن لنائب السلطنة فسي المدن الكبرى أن يقوم بهذا العمل، لكن ذلك لم يكن يحظى بموافقة السلطان في كشير من الأوقات، فكان يعطي أو امره بإعادة القضاة المعزولين إلى مناصبهم، فقد قسام صرغتمش نائب السلطنة بدمشق بعزل الفضاة، الشافعي والحنفي والمالكي في سسنة صرغتمش نائب السلطنة بدمشق بعزل الفضاة، الشافعي والحنفي والمالكي في سسنة

وكان القضاة يكلفون بالحضور إلى بيوت أصحاب الثروات، الذين كان السلطان أو النائب يأمر بحجز ثرواتهم ومصادرتها، وكانت مهمتهم في ذلك إثبات ما هو موجود

من هذه الثروات في محاضر خاصة، ترسل إلى أصحاب الأمر للاطلاع عليها، ويشهد على هذه المحاضر بعض الشهود لتكون العملية النظامية وقانونية (٢٥).

وكان قضاة المدن والبلدان في مصر وبلاد الشام، يرسلون إلى القاهرة محاضر موقعة من الشهود الرسميين تتضمن تفاصيل الأخبار العجيبة، التي كانت تحدث في أماكن عملهم على مختلف الصعد، من ذلك على سبيل المثال ما أثبته قاضي حماة سنة سنة ١٣٠٧هـ/ ١٣٠٧م، عن انتقال نصف جبل إلى جبل أخر، كان يفصل بينهما واد قبل ذلك، فأرسله إلى حضرة السلطان الناصر محمد بن قلاوون بالقاهرة.

وقبله أورد ابن كثير خبراً أيضاً من قاضي حماة، أنه وقع في بلدة بــــارين (بعريــن اليوم) بَرَدْ على هيئة حيوانات مختلفة، سباع وحيات، وعقارب وطيور ومعز ونسـاء، وكان ذلك في سنة ٧٠٠هــ/ ١٣٠١م(٥٠٠).

ويبدو من بعض الأخبار أن القضاة الأربعة، كانوا يجتمعون بدور العسدل كمسا فسي القاهرة ودمشق دون حضور السلطان أو نائب السلطنة ويصدرون أحكامهم الجماعية على بعض الأمور التي تتعلق ببعض الجماعات، ويبدو كذلك أن رئاسة الجلسة فسي هذه الاجتماعات لم تكن حكراً على أحد منهم، إنما كان ذلك بالاتفاق فيما بينهم، فقسد اجتمعوا في سنة ٢٩٢هـ/ ٢٩٣ ام، بدار العدل بدمشق، وحكموا بوجوب المشساركة بين العلويين والجعفريين (نه أن في حرفة الدباغة التي كانوا يتنازعونها مدة مئتي سنة. كما حكموا لمجموعة (الأعناكيين) بصحسة نسبهم إلى جعفر الطيار (دد). وكان رئيس المحكمة أنذاك هو القاضي الحنفسي، ولسع يوافقه في ذلك معظم القضاة (ادد).

وقد كان يحق لقاضي القضاة في المدن الكبرى، كالقاهرة ودمشق وحلب وبيت المقدس وغيرها، أن يعين قضاة القرى والبلدات التابعة له وعلى مذهبه فقط، وقد اعتمد هذا النظام كل من القاضي الحنفي و المالكي و الحنبلي منذ سنة 377هـ/177م، وصلر ذلك معروفاً كما كان الحال على المذهب الشافعي(2).

وجرت العادة أن يحضر القضاة الأربعة تدشين وافتتاح المساجد الجديدة في كل مدينة يتواجدون فيها، إلى جانب الأعيان والشخصيات الكبيرة (٥٠).

كما لم تكن هناك سن محددة للقضاة يتوقفون عن تولي هذه الوظيفة عند بلوغهم إياها، فقد كانت سنهم تبدأ من العشرينات وما فوق، ولا تنتهى إلا بالموت. فقد تسلم عدد كبير منهم هذا المنصب الرفيع وهو لم ببلغ سن الثلاثين، مثل القاضي الحنبلي برهان الدين العسقلاني المتوفى سنة ٢٠٨هـ/ ٢٠٠ ام، وقد شذ عن هذه القاعدة في بعض المدن البعيدة بعض الأشخاص الذين لم يكوبوا قد بلغوا العشرين من العمر، فقد تسلم القضاء في خرت برت بأرمينية القاضي جلال الدين أحمد بن حسن الأنكوري الحنفي، المتوفى سنة ٤٤٧هـ/ ١٣٤٤م، ولهما يكول ذلك قد حصل بدبب ندرة المؤهليسن هنالك لولاية القضاء، أو أن الحكام المماليك تدخلوا في ذلك باعتباره حنفياً على مذهبهم، وهذه حالة نادرة جداً (١٩٥٠).

بخصوص رواتب القضاة، فلا يوجد ندينا الكثير من التفاصيل حولها، وكل ما حصلنا عليه إشارة عابرة ذكرها ابن كثير في كتابه (البداية والنهاية) في صدد حديثه عن القاضي ابن فضل الله العمري، فقال: إن رائب هذا الفاضي كان ألف درهم في أول كل شهر، وكان ذلك في سنة ٤٤٧هـ/ ١٣٤٢م، هذا بالنسبة لقاضي القضياة، أما بالنسبة لنوابه فلا نعرف عن رواتبهم شيئاً، و إن كما نترقع أنها لا تقل عما ذكر شيئاً كثير أراب.

يضاف إلى القضاة الأربعة قاضيا خاسبا سمي بقاضي العسكر، الذي استقل عن بقية القضاة استقلالاً كاملاً خلال عصر المماليك (٢١).

وكان في كل مدينة من مدن مصر والشام قضاياً للعسكر، والذي يظهر أن هذا القاضي لم يكن وقفاً على علماء مذهب معين، وإن كانت الغالبية العظمى من قضساة العسكر خلال هذه الفترة من الشافعية (١٦٠). ويبدو من بعض الأخبار المتفرقة، إن قاضي العسكر لم يكن شخصاً واحداً في المدينة الواحدة، بل كان هناك أربعة أشخاص يتولون هذا المنصب، لكل مذهب قاض كما هو الحال بالنسبة للقضاة المدنيين (١٣٠). وقد كان يحضر مع القضاة في بعض الأحيان، فقذ رسم له أن يحضر مع القاضي الحنفي والحنبلي بدار العدل، عند حضور السلطان للمجلس العدليي منذ سنة ١٧هها ٢ ١٣١م، وأحياناً كان قاضي القضاة يتولى قضاء العسكر ويضطر للسفر معهم أينما ذهبوا بمقتضى وظيفته، ففي سنة ٥١٧ها ١ ١٣١٦م، خرج مع الجيش السي ملطية القاضي ابن صصري، لأنه كان يشغل قاضياً للعسكر إضافة إلى عمله كقاض القضاة يدمشق (١٠٤).

أما المنصب القضائي السادس، فهو قاضي الركب أي قاضي قافلة الحج الذي كان يرافق هذه القافلة من بداية أمرها إلى نهايته، وهو المسؤول عن حل جميع المستاكل المستجدة في القافلة، والإيجابي في هذا المنصب، أن صاحبه لم يكن حصراً في مذهب واحد، بل كان يتداوله قضاة من جميع المذاهب دون النظر إلى أية معطيات مهما كانت (٢٠٠)، وقد حدث في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي في النصف الأول منه، أن بعض قضاة القافلة الحجازية، استمر على ذلك مدة طويلة، مثال ذلك القاضي محمد بن داوود المعروف بابن الرداد الشافعي المتوفى ٥٥٨هـ/ ٤٤٧ م، حيث بقي قاضياً على قافلة الحج المصرية نحو ثلاثين سنة متواصلة (٢٦٠). بقي أن نتحدث عن قضاء أهل الذمة في عصر المماليك، الذي اقتصر بشكل عام على المواطنين من المسيحيين واليهود ومن في حكمهم. ففي القضايا الدينية كانوا يلجؤون المواطنين من المسيحيين واليهود ومن في حكمهم. ففي القضايا الدينية كانوا يلجؤون المواطنين من المسيحيين واليهود ومن في حكمهم. ففي القضايا الدينية كانوا بلجؤون المواطنين من المسيحيين واليهود ومن في حكمهم. ففي القضايا الدينية كانوا بالشريعة المواطنين من المسيحيين واليهود ومن في حكمهم. ففي القضايا الدينية كانوا بلجؤون المحاكمهم الخاصة بهم (٢٠١). أما ما عدا ذلك بخاصة الأمور التي تتعلق بالشريعة

الإسلامية، فكانوا يحضرون أمام القضاة المسلمين، وكثيراً ما كانوا يحاكمون من قبل القاضى المالكي.

وبشكل عام فقد كانت أوضاعهم العامة غير مستقرة في هذا العصر المضطرب، الذي عانة من وجود موجات تعصبية كان مصدرها فقهاء جاهلون، لم يعرفوا من الإسلام شيئاً إيجابياً، وبخاصة أن الإسلام حض على معاملة أهل الذمة معاملة طيبة طالما هم ملتزمون بحدود القانون العام الناظم لشؤون الدولة المختلفة فلم يولون أعمالاً ذات قيمة أو مسؤولية، وهكذا تأرجح وضعهم بين القسوة والبحبوحة، بعكس الذي حسدت فلي المغرب والأندلس حتى نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي حيست عاش أهل الذمة عيشة هانئة في ظل دولة العرب في الأندلس، وطبق الشرع الإسلامي في حقهم خير تطبيق، ولم يجدوا ما يعكر صفو حياتهم خلال هذه الفترة (١٨٠).

فقد بدأ التعصب ضد أهل الذمة منذ بداية القرن التسامن السهجري/ الرابع عشسر الميلادي، حينما ألزم اليهود الخيابرة (نسبة إلى خيبر، بدفع الجزية أسوة بأمثالهم مس اليهود، وكانوا قبل ذلك يز عمون أنهم يمتلكون كتاباً من رسول الله (ص) رفع عنسهم الجزية، وقد تأكد العلماء والفقهاء أن هذا الكتاب غير صحيح فسألزموا بالجزيسة (٢٠٠)، وفي هذه الآونة وصل إلى القاهرة وزير مغربي، كان في طريقه إلى تأدية فريضسة الحج، وقد تقابل مع السلطان الناصر محمد بن قلاوون وبعض أمرائه متسل سسلارو بييرس، وتحدث معهم في أمر اليهود، وأنهم عندهم في المغسرب فسي غايسة السذل والهوان، وأنهم لا يمكنوهم من ركوب الخيل، ولا مسن استخدامهم فسي الجسهات السلطانية والديوانية، وأنكر على يهود مصر لبسهم أفخر الثيساب وركوب الخيل والبغال وإنهم يستخدمونهم في أجل الجهات ويحكمونهم في رقاب المسلمين، ثم ذكسر عهد ذمتهم قد انقضت من سنة ستمائة من الهجرة النبوية، وذكر كلاماً كثيراً من هذا النوع، وقد أثر كلامه في نفوس رجال الحكم بمصر فألزموا اليهود النصساري لبسس ثمرة، النوع، وقد أثر كلامه في نفوس رجال الحكم بمصر فألزموا اليهود النصساري لبسرة، ثياب خاصة تميزهم عن بقية العرب المسلمين (٢٠٠). لكن هذه الحالة لم تكن مسستمرة،

فكانت تزول بين الفينة والأخرى. فقد لجأ السلطان الناصر محمد بن قلاوون في سنة مهلات تزول بين الفينة والأخرى. فقد لجأ السلطان الناصر محمد بن الناس بمصر، هدموا من الكنائس شيئاً كثيراً، فحكم القضاة على هذه المجموعة بعقوبة التعزيز (٢٠)؟

وبصورة عامة فقد كانت أحكام الشرع الإسلامي تطبق على المتهمين من أهل الذمة، إذا كانت التهمة تتعلق بالشرع الإسلامي، وطبق القضاة أحكامهم على هؤلاء كما لو كانوا مسلمين. ومن أمثلة التهم التي وجهت للذميين، تعرض بعضهم بالشتم والسباب للرسول (ص)، ففي سنة ٥٠٧هـ/ ١٣٥٥م، أحيل إلى القاضي المالكي ببعلبك المتهم النصراني داود بن سالم، وثبت عليه بمجلس الحكم، أنه اعترف بما شهد عليه أحمد بن نور الدين علي بن غازي من قرية اللبوة، فحكم عليه القاضي المالكي بالقتل، وقام الجهلة من العامة بحرقه دون تدخل القاضي (٧٠).

إذن لا بد من القول: إن القضاة في معظمهم يتحرون الدقة ويلتزمون مبادئ العدالة... حينما يتعرضون للحكم في قضايا خاصة بأهل الذمة، ذلك لأن هؤلاء للأسف ممقوتين في بعض الأحيان من قبل قلة قليلة من المسلمين الجاهلين بالشرع الإسلامي الذيب عميت بصائرهم وأفندتهم عن إدراك الحقيقة، التي تقول: بعدم الاختلاف بين الأديبان، ذلك لأنها جميعاً جاءت بمبادئ لا تتعارض فيما بينها، وهي في النهاية أديان الله ومن صنعه وقد جاءت بإرادته، ففي سنة ٣٩٣هـ/ ٢٩٤م، شهد جماعة علي عساف النصراني من أهل السويداء بأنه سب الرسول (ص) وقد تبيّن فيما بعد أن جماعة الشهود لم تكن على حق، لأنهم شهدوا بذلك لكراهيـة كانوا يضمرونها لعساف النصراني هذا، فأمر نائب السلطنة بعقد مجلس قضائي لهذه الغاية، وبنتيجته برئت ساحة النصراني المذكور وحقن دمه (٣٠).

 بعض الأعيان، وقد تأكدوا أن بعض الأعمدة في الكنيسة قد استحدثت، وقد أقيمت دعوى ضد بطريرك النصارى وأحيلت إلى قصاضي المالكية، وحكم بهدمها وإن النصارى كما قال القاضى، إنهم عوهدوا على عدم التجديد والترميم (٢٠٠).

وكان باستطاعة الذميين، أن يتقدموا بالشكوى التي يريدونها إلى أي قاض وعلى القاضني الحكم على هذه المشاكل بمقتضى الشرع، في سنة ٥٨هـ/ ١٤٥٢م، تقدد بعض اليهود بالقاهرة بشكوى على غريم له إلى القاضي المالكي، لكن القاضي رفض الشكوى بحجة أنها ليست محقة، فقام اليهودي بايلاغ ذلك إلى السلطان، الذي أنحسى باللائمة على القاضي، الذي قال بأن اليهودي لم ينقد لحكمي عليه بأنه لا يطالب غريمه إلا من الشرع، وأنا فعلت معه مقتضى الشرع، فغضب السلطان من كلامه، فقام القاضي بتقديم استقالته (٥٠٠).

ويبدو من بعض الأخبار أن القضاة كانوا يستخدمون وسائل العنسف خسلال عمنيسة التحقيق مع المتهمين، ففي أو اخر النصف الأول من القرن التاسع الهجري/ الخسامس عشر الميلادي، أحيل إلى دائرة قاضي قضاة الحنفية بالقاهرة رجلان من اليهود السهما على أنهما شهرا باسمي محمد وأحمد، وقد أنكرا ذلك، فقام القاضي بضربهما ضربسا مبرحاً حتى هلك أحدهما، وأسلم الثاني، وهذا أسسلوب لا يقرره الشرع ولا تقرره الأعراف المختلفة (٢٠٠)، لكن أهل الذمة من جهة أخرى كان باستطاعتهم أن يطعنوا بكل الأحكام التي كانت برأيهم أحكاماً ظالمة، فخلال النصف الثاني مسن القرن التاسم الهجري/ الخامس عشر الميلادي، حكم القاضي المالكي على رجل يهودي بحكم غير شرعي، فما كان من اليهودي إلا أن أخبر السلطان بذلك الحكم الظالم، فقام السملطان بالسندعاء القاضي، وأودعه السجن أمداً من الوقت (٧٠٠).

ومن الملاحظ في هذه الفترة، أن معظم المشاكل التي كانت تتعلق بـــأهل الذمـــة مـــن نصارى ويهود وغيرهم، كانت تحال إلى القاضي المالكي، الذي تعود على الحكم فــــي

المسائل الكبرى التي كانت تحال إليه أيضاً، كمسائل الارتداد عن الإسلام أو التقليل من شأن محمد أو غير ذلك. أما القاضي الشافعي فقد كان يراقب تنفيذ أو امر السلطان في مسائل أهل الذمة العامة، فقد كان السلطان في هذه الفترة يجبر أهل الذمة بين وقت و آخر بارتداء لباساً خاصاً يميزهم عن المسلمين، وبمنعهم من العمل في الدواويان والوظائف الحكومية وما إلى ذلك، والقاضي الشافعي هو الذي يشرف على تطبيق هذه الأو امر السلطانية الظالمة، لكن لحسن الحظ لم تكن مثل هذه الإجراءات التعسفية تستمر طويلاً، باستثناء أمر واحد ظل يحرم على الذميين، وهو أن قضاة القاهرة الأربعة اجتمعوا في سنة ٢٥٨هم / ٤٤٩م، بحضور السلطان، وكتبوا وثيقة على بطريرك النصارى بأن يلتزم بعدم الاتصال مع ملك الحبشة و لا يكتب له و لا لوكيله لا بطريرك النصارى بأن يلتزم بعدم الاتصال مع ملك الحبشة و لا يكتب له و لا دونه إلا ظاهراً و لا باطناً، و لا يولي أحداً في بلاد الحبشة لا قسيساً و لا أعلى منه و لا دونه إباذن من السلطان، وأنه متى خالف ذلك انتقض عهده وضربت عنقه، وحكم قساضي وعند كل من القضاة الأربعة نسخة (٢٠).

وتجدر الإشارة قبل ختام هذا البحث، إلى أن القضاء المالكي في هذا العصر تميز عن غيره من المذاهب الأخرى بعدة مميزات، نذكر بعضها لأهميتها الكبيرة في هذا الميدان الإداري الخطير، فعلى الرغم من أن منصب قضاء المالكية كان في المرتبة الثالثة من حيث أهميته بين قضاء المذاهب الأخرى، فإنه كمؤسسة مستقلة تصدى لأحكام صعبة وقاسية، كان القضاة على المذاهب الأخرى يرفضون أن يتصدوا لها، فقد انفرد القضاة المالكيون بكل فئاتهم عن قضاة المذاهب الأخرى، بأنهم أعطوا الحق والصلاحية التامة لمساعدة والإحسان إلى من لديهم من غرباء أهل مذهبهم، وبصورة خاصة أولئك الذين جاؤوا من المغرب والأندلس(٢٠). كما كان قضاء القاهرة ودمشق من المالكية يخاطبون بألقاب تديرهم عن أمثالهم في غير هاتين المدينتين، فقد كتب للقضاة فيهما على الشكل التالي/ "المقر الشريف العالي المولوي القضائي الكبير

الإمامي العالمي العلامي.." بينما كان يكتب لقاضى حلب وأمثاله: "المقر الكريم العالى المولوي القاضوي الكبير العالمي القدوي المفيدي ... "(١٠)، من ناحية أخرى فقد كان القضاة المالكيون مصدر كل حكم تقريباً على الذين كانوا يتركون دينهم ويتحولون إلى دين آخر، أو أولئك الذين يتعرضون للرسول (ص) والأنبياء والصحابة بالشتم والسب وغير ذلك، انطلاقاً من أن المذهب المالكي يعتبر من المذاهب الوحيدة تقريبًا، التسي لا ترى غير حكم القتل والموت لكل من يخرج عن الدين الإسلامي، والذي يسمى حسب هذا المذهب بالزنديق<sup>(١١)</sup>، ولم يكن هذا التشدد عند المالكية، ليطبق علـــــــــــــــــ المســـلمين فحسب، إنما شمل الذميين، الذين كانوا يقدمون على شتم الرسول أو الاستخفاف به، أو وصفه بعبارات غير لائقة وحجتهم في ذلك أنهم لم يعطوا الذمي العهد أو الذمة علسي فعل هذا (^^). والأمثلة على هذا الواقع كثيرة للغاية، نذكر منها: أنه حدث فـــى سنة ١٨٠هـ/ ١٢٨٢م، أن أستفتى جماعة من أهل الكتاب بدمشق، كانوا قد أعلنوا إسلامهم مكرهين، فعقد لهم مجلساً وكلُّف القاضي المالكي بسماع أراتهم والحكم عليها بمقتضى تعاليم مذهبه. وبعد أن انتهى من استجوابه، كتب محضرا شهد عليه جماعــة من المسلمين، بأن المتهمين كانوا على كره من أمرهم واعتبر حكمه نـــهائيا، وعــاد أكثر هم إلى دينه السابق (٨٣)، وعلى العكس تماماً فقد أصدر قاضى دمشق المالكي في سنة ٧٢٦هـ/ ١٣٢٦م، حكماً بقطع رأس توما الراهب، الذي كان قد أسلم من فــترة ثلاث سنوات ثم ارتد سراً عن إسلامه (١٤٠).

وفي سنة ٧٠١هـ/ ١٣٠٢م، حكم القاضي المالكي زين الدين بن مخلوف على الفتح أحمد بن البققي بالقتل بعد أن ثبت عنده من تنقيصه للشريعة الإسكلمية واستهزائه بالآيات القرآنية، وذكر عنه أنه كان بحل المحرمات من اللواطة وشرب الخمر لمن يجتمع بهم من الفسقة من الترك وغيرهم من الجهلة، ولم يتمكن القاضي الشافعي ابن دقيق العيد أن يقدم له المساعدة التي تنجيه من الموت المحتم، على الرغم من أنه شهد بعد أن استغاث به وسأله عما يعرفه عنه، ما عرف عنده سدوى الخير والأفعال

الكريمة. وكان أمره قد عرض من قبل على ابن دقيق العيد الشافعي، بعد أن شهد جماعة سمعوه يتعرض للقرآن والرسول، وقال لهم ابن دقيق العيد، أنا لا أفتي بقتل رجل يشهد أن لا إله إلا الله وإن محمداً رسول الله. وفي هذه الحالات كان يحضر المحاكمة بعض الأمراء بالمدرسة الصالحية بالقاهرة، ويحاكم المتهم علناً (٥٨)، حتى أن السلطان نفسه، كان يرسل أكثر الذين يتهمهم بأمور تتعلق بتطبيق الشريعة إلى الفاضى المالكي (٨٦).

وقد بنغ الأمر ببعض قضاة المالكية أنهم تجاوزوا الحد الذي رسم لهم، فقد قام قاصني قضاة المالكية عبد القادر الدميري بالقاهرة المتوفى سنة ٨٨٣هـ/ ٤٧٩ م، بالإنكار على ابن العربي صاحب مذهب وحدة الوجود المعروف، ومثل هذا الأمر كان لا يعني القضاة وليس من اختصاصهم، ذلك لأن ابن العربي كان صاحب نظرية فكرية، والقضاة غير معنيين بالحجر على الفكر لكن الذي يظهر من خلال دراسة مصادر هذا العصر، أنه في أواخره على الأقل، كانت عقيدة ابن عربي في وحدة الوجود مسن المسائل المحظورة، ولا أدّل على ذلك من أن السخاوي صاحب كتاب "الذيل على رفع لأصر" قام بتسليم شخص كان يجاهر بتعظيم واحترام ابن عربي إلى القاضي المالكي، واو لا ظهور بينة واضحة بأنه مجنون، لكان حكم بقتله فأودعه البيمارستان، حيث بقي حتى و افته المنية (٨٠٠).

وسواء أكانت أحكامهم باطلة أم صحيحة، فقد لاقت قبولاً نهائياً وارتياحاً عظيماً في معظم الأوقات، مما يدل بصورة واضحة على أن الحكام المماليك في فترة هذا البحث، كانوا يجدون بالقضاة المالكية سنداً قوياً لاستمرار حكمهم، على اعتبار أنهم لجأوا إلى تسويغ حكمهم غير الشرعي كغرباء عن البلاد، عن طريق تقريب الكوادر الدينية، التي عميت أبصارها عن رؤية مثل هذه الحقيقة فتلاقي تعصب هؤلاء المماليك للإسلام، الذي كان مصطنعاً ومزيفاً تلاقى مع تمسك المالكية بتعاليم مذهبهم السلفية. لذلك كثيراً ما استجابت أحكامهم لإدارة هؤلاء الحكام، ونظروا إليها نظروا راتياح

وتسليم، وكدليل آخر على مثل هذا الالتقاء بين المالكية ممثلين بتعاليم مذاهبهم القاسية وبين الحكام المماليك، أن المماليك كثيراً ما أسهموا بإيصال الجهلة من القضاة المالكية إلى منصب قاضي القضاة دون رحمة بالناس و لا رأفة، وبالتالي العبث بالشرع مسن خلال القضاء (^^).

ومن اللافت الانتباه في هذا الميدان، أن غالبية قضاء المالكية في هذه الفترة، كانوا من أصل أندلسي أو مغربي، هاجروا إلى المشرق واتخذوه مستقراً نهائياً. وعملوا في كل الحقول العلمية والاجتماعية والاقتصادية، وكان أبرزهم وأهمهم من حيث التأثير العام، إنما هم القضاة، الذين سقط معظمهم في مستنقع الرشوة والتهافت وراء مصالحهم الخاصة (^^). وهي سمة عامة طبع بها عصر المماليك.

وقد كان لكل قاضي كتابه المختصون، وهم الذين يقومون بتدوين الحكام وتنظيمها وحفظها، بما يشبه الأمر في عصرنا هذا، لكننا لا نعرف الكثير عن هؤلاء الكتاب، ولاسيما ثقافتهم العلمية، ولا من كان يعنيهم، وإن كان من المحتمل أن أمر تعيينهم كان يجري من قبل القاضي المسؤول<sup>(٩٠)</sup>.

كما كان لكل قاضي مقره الخاص به، وكثيراً ما كان في المدارس خلال هذه الفــترة، حيث يقوم بعملية محاكمة المهتمين، فقد كانت المدرسة العادلية بدمشق مكانــا لعمــل القاضي الشافعي، وكانت المدرسة الجوزية أيضاً بدمشق مقراً لعمل القاضي الحنبلي، والمدرسة الصمصامية مقراً للقاضي المالكي، والمدرسة الصالحية بالقاهرة مقراً لعمل القاضي الحنفي إلى غير ذلك من أمكنة (١٩).

وبالجملة فقد كان في العصر المملوكي من المناصب الإدارية، التي أسهمت في ترسيخ أسباب الظلم والتقهقر، بعدما عمت المفاسد كل الدوائر القضائية بدون استثناء، على الرغم من أن الإسلام أولى القضاء رعاية خاصة، وكان يغلب على أصحابه الأول ابتعادهم عن الأهواء والميول والعواطف، وهذا ما جعل رئيس الدولة يحتفظ لنفسه

بحق تعيين كبار رجال القضاء... وقد اتبع المماليك هذه السنّة، فكان السلطان هو الذي يعين القضاة في كل الأمصار التابعة له<sup>(٩٢)</sup>.

على الرغم من ذلك فقد سقط القسم الأكبر من القضاة في مستنقع الفساد والرشوة، وذلك بسبب أن السلاطين المماليك كانوا يأخذون ثمن تعيين القاضي، مثال ذلك دفيع القاضي محمد بن الشحنة مبلغ عشرة آلاف دينار مقابل تعيينه لقضاء الحنفية بالقاهرة، ولا بد أنه كان يأمل أن يحصل على أضعاف هذا المبلغ من رقاب الناس، كما أشار إلى ذلك ابن تعزي بردي المعاصر (٩٣)، الذي كتب بصراحة عن هذه المسائل التسي كانت تجري في عصره يقول: "ذهبت الفنون واضمحلت الفضائل وسعى الناس في مذهب جمع المال حيث علموا أن الرتب صارت معذوقة بالباذل لا بالفاضل وهذا على مذهب من قال:

المال يستر كل عيب في الفتى والمال يرفع كل وغيد ساقط فعليك بالأموال فاقصد جمعها واضرب بكتب الفضل عرض الحائط (٩٤)

ومع ذلك فقد كان باستطاعة الذين حكموا ظلماً، أن يحتجوا على القاضي أمام قضاة أخرين أو أمام حاكم البلد، مثال ذلك ما حدث سنة ٧٣٤هـ/ ١٣٣٤م، بدمشق مع القاضي الشافعي ابن جماعة، الذي قام بتعزيز الشيخ الظهير، وبالغ في تعزيزه، وهو يعرف أن ذلك كان باطلاً، فقام الشيخ بإبلاغ الحاكم، فجمع القضاة في دار السعادة في حضرته، وعقدوا مجلساً خاصاً، واتفقوا في نهايته على عزل القاضي ابسن جماعة وسحنه (٥٠).

هكذا كانت مؤسسة القضاء في العصر المملوكي، رأينا فيها كل أنواع المفاسد من خلال ممارسات القضاة وتهافتهم على جمع المال والثروة على حساب الحق والعدل والقانون. وبالمقابل فقد رأينا عدداً مهماً من القضاة الأتقياء، الذين سلكوا الطريق القويم ورفضوا كل الضغوط والمغربات، وما حادوا عن طريق العدل، لكنهم عزاروا

وأبعدوا في كثير من الأحيان. وبصورة عامة فقد غابت شمس الحق في هذا العصر، وغدا منصب القضاء ألعوبة بيد الحكام وأصحاب المال من الجهلاء، لذلك نرى بوضوح أن مظاهر الخوف وعدم الاستقرار وكذلك مظاهر الظلم، هي التهي عمت العصر المملوكي، الذي كان من أسوأ عصور العرب في العصور الوسطى.

#### الحواشي

- (۱)بدأ هذا العصر في النصف الثاني من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي واستمر حتى منتصف العقد الثاني من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي.
- (٢) ابن سيد الناس، الأنباء المستطابة في مناقب الصحابة والقرابة، تحقيق علي أحمد طبعة دمشق، دار حسان، ١٩٩٢، ص ١٥٥.
  - (٣) ابن كثير، البداية والنهاية، ج٣، طبعة بيروت، دار الفكر، ت ٢٤٨٩، ٢٥٠.
- (٤)أبو زرعة ابن العراقي، الذيل على العبر، ج٢، تحقيق صالح عباس طبعة أولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٨٩، ص ٣٧٥.
- (٥) العيني، المصدر السابق، ج٢، ص ١٣٥، ابن كثير، المصدر السابق، ج١٠، ص ٣٦٨، ابن تغزي بردي، المصدر السابق، ج٧، ص٢٤٦-٢٤٧.
  - (٦) ابن تعزي بردي، المصدر السابق، ١٢٩٠، ص ١٤٦ وما بعدها.
    - (٧)أبو زرعة ابن العراقي، المصدر السابق، ج٢، ص٤٥٧.
  - (٨)السخاوي، البتر المسبوك في ذيل السلوك، طبق القاهرة، بدون تا، ص٢١٣.
    - (٩) ابن تعزي بردي، المصدر السابق، ج١١، ص ٢٩٢.
    - (١٠) ابن تعزي بردي، المصدر السابق، ج١١، ص ١٥٨.
- (۱۱) العيني، عقد الجمان، ج٤، تحقيق محمد أمين، طبعة جامعة القاهرة، ١٩٩٢، ص ٧٣ وما بعدها.

- (١٢) أبو زرعة ابن العراقي، الذيل على العبر، ج٢، تحقيق صالح عباس طبعسة أولى، بيروت، مؤسسة الرسائة، ١٩٨٩، ص ٢٧٥.
- (١٣) العيني، المصدر السابق ح ٢٠٠٠ ابن كثير، المصدر السسابق، ج ١٣، ص ٢٦٠، ٢٤٧، ابن تعزى، المصدر السابق، ج ٧، ص ٢٤٧، ٢٤٧.
  - (١٤) ابن تعزى بردى، المصدر السابق، ج١٢، ص ١٤٦ وما بعدها.
    - (١٥) أبو زرعة ابن العراقي، المصدر السابق، ج٢، ص٥٧٥.
- (١٦) السخاوي، التبر المسبوك في ذيل السطوك، طبق القاهرة، بدون تا، ص٢١٣.
- (۱۷) ابن تعزي بردي، حوادث الدهور في مدى الأيام والشهسور، ج١، تحقيق محمد عز الدين، ج١، ص ٢٦٤، طبعة مصر، ١٩٩٠.
  - (١٨) ابن تعزي بردي، حوادث الدهر في مدى الأيام والشهور، ج١، ص ١٠٤.
  - (١٩) ابن تعزي بردي، حوادث الدهر في مدى الأيام والشهور، ج١، ص ٢١٤.
    - (۲۰) ابن تعزي بردي، النجوم الزاهرة، ج١١، ص ٣٠٢-٣٠٣.
      - (۲۱) ابن تعزی بردی، النجوم الزاهرة، ج۱۲، ص ۲۲-۲۷.
    - (٢٢) أبو زرعة ابن العراقي، المصدر السابق، ص ٣٠٣ وما بعدها.
      - (٢٣) أبو زرعة ابن أنعراقي، المصدر السابق، ص ٢٨٩.
        - (۲٤) ابن تعزي بردي، النجوم الزاهرة، ج١١، ص ٢٨.
    - (٢٥) أبو زرعة بن العراقي، المصدر السابق، ج٢، ص ٥٠٦-٥٠٧.
      - (٢٦) ابن تعزي بردي، النجوم الزاهرة، ج١١، ص ١٢٣.

- (٢٧) أبو زرعة بن العراقي، المصدر السابق، ج٢، ص ٤٥١.
  - (۲۸) ابن تعزي بردي، النجوم الزاهرة، ج١١، ص ٢٨٨.
    - (۲۹) ابن کثیر، المصدر السابق، ج۱۱، ص ۲۰۷.
      - (٣٠) ابن كثير، المصدر السابق، ج٤، ص ٢١٠.
- (٣١) انظر مثالاً على ذلك ابن تعزي بردي، النجوم الزاهرة، ج١١، ص ٣٨٦.
  - (٣٢) ابن كثير، المصدر السايق، ج١٤، ص ٧٦ و ١٦٦.
- (٣٣) ابن تعزي بردي، النجوم الزاهرة، ج١٤، تحقيق جمال محرز وفهيم شلتوث، طبعة القاهرة، ١٩٧٢، ص ٣١٢.
  - (٣٤) ابن تعزي بردي، النجوم الزاهرة، ج١٣، ص ٣٩-٤٠.
    - (٣٥) السخاوي، التبر المسبوك في ذيل السلوك، ص٤٢٣.
  - (٣٦) السخاوي، التبر المسبوك في ذيل السلوك، ص٢٦٧ و٣٩٣.
    - (٣٧) ابن تعزي بردي، النجوم الزاهرة، ج١٤، ص ٢٤٨.
    - (٣٨) ابن تعزي بردي، النجوم الزاهرة، ج١٤، ص ٣٦٢.
    - (٣٩) ابن تعزي بردي، النجوم الزاهرة، ج١٦، ص ١٦٢.
  - (٤٠) ابن تعزي بردي، النجوم الزاهرة، ج١٥، ص ٥٣٧-٥٣٨.
    - (٤١) العيني، المصدر السابق، ج٣، ص ١٧٦.
    - (٤٢) ابن تعزي بردي، النجوم الزاهرة، ج١١، ص ٢٧.
    - (٤٣) ابن تعزي بردي، النجوم الزاهرة، ج١١، ص ٢١٧.

- (٤٤) أول من أنشأ دار العدل هو السلطان الظاهر بيبرس، في سنة ١٦٦هـ فــي مكان تحت القلعة بالقاهرة في المكان الذي كان يعرف بالطبل خاناه. أما في مدينة دمشق فكانت دار العدل في محلة باب الجابية، وقد بناها لأول مرة نــور الديــن محمد بن زنكي، وفي القرن التاسع الهجري نقلت على ما يبدو إلى قبلي ســـوق الأروام قبلي سوق قلعة دمشق.
- (٤٥) السخاوي، الذيل على رفع الأصر، تحقيق جودت هلال طبعة مصر، ١٩٦٦، ص ١٣١.
  - (٤٦) العيني، المصدر السابق، ج١، ص ٨.
- (٤٧) ابن كثير، المصدر السابق، ج١٠، ص ٢٤٦، العيني، المصدر السابق، ج١، ص ٢٤٦، العيني، المصدر السابق،
  - (٤٨) السخاوي، الذيل على رفع الأصر، ص ٢٥٣.
  - (٤٩) ابن تعزي بردي، ا**لنج**وم الزاهرة. ج٩. ص ٢٦٥.
  - (٥٠) ابن كثير، المصدر السابق، ج١٠٠ ص ٢٦٢-٢٦٣.
    - (٥١) ابن كثير، المصدر السابق، جءً، ص ٢٧٠.
- (٥٢) انظر: ابن تعزي بردي، النجسوم الزاهسرة، ج٨، ص ٢٢٢. ابسن كشير، المصدر السابق، ج١٣، ص ١٨.
- (٥٣) لا يوجد فرق بين هذين المصطلحين فكلاهما واحد، ويبدو أن سوء فهم بين أتباعهما قد حصل ولم يعالج.
  - (٤٥) هو جعفر بن أبي طالب، شهيد معركة مؤتة في عصر الرسول الكريم.
    - (٥٥) ابن كثير، المصدر السابق، ج١٣٠ ص ٣٣٢.

- (٥٦) ابن كثير، المصدر السابق، ج١١٣، ص ١٤٥٠.
  - (٥٧) ابن كثير، المصدر نفسه، ج١٤، ص ٨٨.
- (۵۸) السخاوي، الذيل على رفع الأصر، ص ١٩٢. ابن تعزي بـــردي، المنسهل الصافي والمستوفي بعد الوافى: ح١٠ تدفيق أحد يوسف نجاتي، طبعة القلهرة، دار الكتب المصرية، ١٩٦٥، ص ١٦٧، والنجوم الزهرة، ج١٠٠ ص ١٠٩.
  - (٥٩) ابن كثير، المصدر السابق، ح: ١، ص ٢٠١.
  - (1٠) ابن تعزي بردي، المنهل الصافي . ج ١٠ سر ٢٨٥-٣٨٧.
- (٦١) الصفدي، الواقي بالوقيات، ج٥، تحقيق محمد بن محمسود وابر اهيسم بن سليمان، طبعة فيسبادن، ١٩٧٠، صر ٢٣٨٠٢٣٣.
  - (٦٢) ابن كثير، المصدر السابق، ج١٤٠ ص ١٨٢-١٨٢.
    - (٦٣) ابن كثير، البداية والشهاية. ج: ١٠٠٠ و ١٠٢٠
      - (٦٤) ابن كثير، البداية والنهاية، ج، ص ١٢٠٠
- (٦٥) التبر المسبوك في ذيل العلولة، طبعة القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية بدون ت، ص ١٥٩.
- (٦٦) نقولا زيادة، دمشق في عصر المماليك، طبعة بيروت، ١٩٥٦، ص ١٥٦.
- (٦٧) انظر تفاصيل واسعة عن ذلك الفضاء في المغرب والأبناس خلال العصور الوسطى طبعة دمشق، ١٩٩٣، ص ٧٩ وما بعدها.
  - (٦٨) العيني، عقد الجمان، ج:، طبعة ١٩٩٢، القاهرة، ص ١٩٠.
    - (٦٩) ابن تعزی بردی، النجوم الزاهرة، ج۸، ص ١٣٢-١٣٣.

- (٧٠) ابن كثير، البداية والنهاية، ج١٤، ص ٩٨-٩٩.
- (٧١) ابن كثير، المصدر السابق، ج١٤، ص ٢٥٢-٢٥٣.
  - (٧٢) ابن كثير، المصدر السابق، ج١٣، ص ٣٣٦.
- (٧٣) السخاوي، التبر المسبوك في ذيل الملوك، ص ١٨١.
- (٧٤) السخاوي، التبر المسبوك في ذيل الملوك، ص ٣٨٨-٣٨٩.
  - (٧٥) السخاوى، التبر المسبوك في ذيل الملوك، ص ٣٦-٣٧.
- (٧٦) ابن تعزي بردي، حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور، ج٢، ص ٣٦٦.
- (۷۷) انظر عن ذلك: السخاوي، التبر المسبوك في ذيل الملوك، ص ٢١٠، ابــن كثير، المصدر نفسه، ج١٣، ص ٢٩٠-٢٩٧، ابن تعزي بردي، النجوم الزاهرة، ج١٦، تحقيق جمال الشيال وفهمي شلتوت، طبعة القاهرة، ١٩٧٢ ص ٢٨١.
  - (٧٨) القلقشندي، صبح الأعشى، ج١١. وزارة الثقافة، مصر، ص ٩٥.
    - (٧٩) القلقشندي، ا**لمصدر السابق**، ج١٢، ص ٢٩٠-٢٩١.
    - (٨٠) القاضى عياض، الشفا، ج٢، دون تاريخ، ص ٢٨٥ و ٢٤٠.
      - (٨١) القاضى عياض، المصدر السابق، ص ٢٩٤.
- (۸۲) اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ج٤، طبعة أولى، حيدر أباد الدكن، ١٩٥٤، ص
- (۸۳) الذهبي، ذيول العبر، تحقيق محمد رشاد عبد المطلب، طبعة الكويـــت، دون تاريخ، ص ١٤٣.

- (٨٤) العيني، المصدر السابق، ج٤، ص ١٧٧–١٧٨ ابن كثير، البدايـــة والنهاية، ج١٣، ص ١٨.
  - (۸۵) ابن تعزی بردی، النجوم الزاهرة، ج۱۱، ص ۳۸۵.
  - (٨٦) السخاوي، الذيل على رفع الأصر، ص ١٨٥ و٢٦٣.
- (۸۷) ابن الوردي، تتمة المختصر في أخبار البشر، ج٢، تحقيق أحمد رفعت البدراوي، طبعة بيروت، ١٩٧٠، ص ٤٣٤.
- (٨٩) أبو زرعة ابن العراقي، الذيل على العبر، ج٢، تحقيق صالح عباس طبعــة بيروت، مؤسسة الرسالة، ص ٣٢٧.
  - (٩٠) ابن كثير، البداية والنهاية، ج١٤، ص ٧٦ و٩٣ و ١٢٩ و ج١٣، ص ٣٤.
    - (٩١) نقولا زيادة، المرجع السابق، ص ٦٤.
    - (٩٢) ابن تعزي بردي، **حوادث الدهور**، ج٢، ص ٤٤٤.
    - (٩٣) ابن تعزي بردي، النجوم الزاهرة، ج٤، ص ٢٥٧.
    - (٩٤) ابن كثير، البداية والنهاية، ج١٤، ص ١٦٥-١٦٦.

# النزعة العربية في العصر الملوكي

الدكتور محمود سالم محمد كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة دمشق

## النزعة العربية في العصر المملوكي

الدكتور محمود سالم محمد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة دمشق

### مدخل:

ذهب كثير من الدارسين إلى أن مكانة العرب قد اهتزت في الدولة العربية الإسلامية منذ قيام الخلافة العباسية على أكتاف الفرس، وظلوا يبتعدون عن شؤون دولتهم شيئاً فشيئاً إلى أن فقدوا التأثير فيها، ولم يبق لهم من شأن الدولة شيء، وخاصة بعد سيطرة الأتراك على مقدرات الدولة العباسية، ووقوع الخلافية تحبت وصايبة البويهيين والسلاجقة، ثم الاجتياح المغولي الذي أنهى الخلافة العباسية، وقيام الدول المتتابعة: الزنكية والأيوبية، والمملوكية. وهو ما أشار إليه ابن خلدون في قوله: "لم يبق لهم من المناك إلا أنهم من جنس الخلفاء... ولما ذهب أمر الخلافة انقطع الأمر جملة مسن أيديهم، وغلب عليهم العجم (١). فهل صار العرب كما مهملاً في بلادهم؟ أفقدوا التائير أو المشاركة في الأحداث الكبيرة التي ألمت ببلادهم؟ هل فقدوا الشعور بأنفسهم وبأنهم أمة مثل باقي الأمم، لها ما يميزها؟

ألم يعبروا عن تطلعهم إلى السيادة على بلادهم، وعن إيمانهم بأنهم أصحاب حضارة وحملة رسالة؟

في العصر المملوكي ظهر التململ العربي من حكم الغرباء على الرغم من أن العقيدة تجمعهم بهم، وكثرت وجوه التعبير عن الإحساس بالذات قولاً وفعلاً، مجسدة النزعية العربية في ذلك العصر.

### المماليك ودولتهم:

يعود أصل المماليك إلى جملة الرقيق الذي كان يُجلب إلى البلاد الإسلامية من بقاع مختلفة بالأسر أو بالشراء. وقد ظهرت فكرة الاستعانة بالمماليك في العصر العباسي، وخاصة في خلافة المعتصم، فكان الخليفة يستخدم عدداً منهم، ويتخذهم قوة خاصة به.

واتبعت الدول الإسلامية المستقلة هذه السنة، فكل حاكم يريد أن يقوي سلطته أمام مناوئيه، يسعى إلى شراء مماليك له، ويحرص على أن تكون أجناسهم مغايرة للمناوئين له. ليضمن ولاءهم ومساعدتهم له في كل حين.

وهذا ما فعله ابن طولون والإخشيد وابن حمدان والفاطميون والزنكيون. حتى إذا جله الأيوبيون، وأشادوا دولتهم المجاهدة، دفعتهم الحاجة العسكرية إلى الإكثار من شراء المماليك، والأتراك منهم خاصة، لأنهم عُرفوا بشجاعتهم وبسالتهم، فتكوّنت منهم قوة كبيرة، ازداد خطرها مع ازدياد ضعف الدولة الأيوبية وتفككها(٢).

وصل المماليك إلى الحكم بعد الحملة الصليبية التي قادها (لويس التاسع) ملك فرنسة على مصر سنة (١٤٧هـ). ووفاة الملك الصالح أيوب في المعركة. فقد استطاع المماليك القضاء على الحملة الصليبية، وفرضوا (شجر الدر) زوجة الملك الصالح سلطانة على مصر، لكنها واجهت رفضاً واسعاً. لأن العرب لم يعتادوا على حكم امرأة، وقد عبر عن ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام (٢)، في قوله: (١)

"لما تولّت شجر الدر على الديار المصرية، عملت في ذلك مقامة، ذكرت فيها بمـاذا ابتلى الله به المسلمين بولاية امرأة عليهم".

فاضطرت إلى الزواج من قائد الجيش الأتابك عز الدين أيبك، وتنازلت لمه عن السلطنة، فكانت بداية الدولة المملوكية التي قادت المواجهة مع الغزوين: الصليبي والمغولي.

أمضى المماليك مدة حكمهم في صراع خارجي مع الصليبيين والمغول ومسع القدوى الأوروبية الناهضة، وفي قمع الشدورات الشعبية على مظالمهم.

ومما يلفت النظر في هذه الثورات، ما قام به العرب، الذين عادوا إلى الظهور وإثبات وجودهم بصور مختلفة، منها المحافظة على اللغة العربية والعناية بها، والمحافظة على التراث وخدمته، وإظهار النزعة العربية في الأدب، والتسورة المسلحة ضد المماليك، والسعى الدائم لتحقيق ضرب من الاستقلال الذاتي.

## - وضع العرب في الدولة:

استأثر المماليك بالسلطة، ولم يتركوا للعرب من رعيتهم إلا بقدر ما يحتاجون إليه، وهو ما أثار حفيظة العرب، أصحاب البلاد، وحملة الرسالة الإسلامية.

وكانت مواقع العرب في الدولة المملوكية متباينة، تمثلت في الخلافة ومستخدمي الدولة والأعراب.

#### - الخلافة:

كانت الخلافة الرمز العربي في السلطنة المملوكية، أحياها المماليك عندمــــا اســـنقدم الظاهر بيبرس أحد أبناء الخلفاء العباسيين، وبايعه بالخلافة سنة (٢٦٠هــ)، ليكتســب حكم المماليك الشرعية التي يفتقد إليها، والتي كان يحــرص عليــها جميــع الحكـام المسلمين قبلهم وفي عصرهم، وليأخذ كل سلطان شرعية حكمه منه (٥). لكـــن موقــع الخليفة كان ضعيفاً، ولم يكن له أثر واضح في مجرى الأمور إلا في أحيــان قليلــة.

فالمماليك لم يحتفظوا بالخلافة العباسية إلا لإتمام إجراءات التقليد وتنصيب السلاطين، ولم يسمحوا للخليفة القيام بأي عمل من أعمال الدولة، وكانوا يهينون الخلفاء ويعزلونهم متى شاعوا.

وقد أتيحت لبعض الخلفاء فرص ليكونوا فاعلين في الدولة المملوكية فاغتنموها، فحين "نُصتب سلطان صغير تدخل الخليفة في شؤون السلطنة"(١). وحين اختلف المماليك فيما بينهم على من يولونه السلطنة ولم يتفقوا على واحد منهم، ووجدوا الحل فسي مبايعة الخليفة المستعين بالله، وتنصيبه سلطاناً على مصر. وقد استبشر العرب بذلك، وعسبر ابن حجر  $(^{(V)})$  عن فرحهم الغامر لهذا الحدث، لأنهم ظنّوه عودة العرب إلى السيادة فسي بلادهم وبداية النهاية لحكم المماليك، فمدح الخليفة بقصيدة حماسية، قال فيها  $(^{(A)})$ :

المُلك فينا ثابت الأساس بالمستعين العادل العباسي رجعت مكانة آل عم المصطفى لمحلها من بعد طول تناسي وأزال ظلماً عدم كل معمم من سائر الأنواع والأجناس

لكن سلطنة الخليفة لم تدم، وظل الخلفاء لا حول لهم ولا قوة في دولة المماليك، ولـم يحققوا أمال العرب المعقودة عليهم.

#### - المستخدمون:

كان معظم رجال الدولة وعمالها من العرب، فالمماليك الذين كونسوا فئسة عسكرية افتقروا إلى الخبرة في إدارة شؤون الدولة، لذلك استعانوا بأهل الدراية من سكان البلاد التي يحكمونها لإدارتها وتصريف أمورها، فكان معظم أصجاب الدواوين والسوزراء والقضاة والمحاسبين والكتاب من العرب، ووصل بعضهم إلى مراتسب سامية فسي الدولة، وكان لهم تأثير قوي فيها، وقد وصف القلقشندي صساحب ديسوان الإنشساء بقوله(٩):

"ولا خفاء أن صاحب ديوان الإنشاء من هذه المرتبة بالمحل الأرفع، والمنزلة التي لا تُدافع ولا تُدفع، والمقام الذي تفرد بصدارته، فكان كالمصدر لا يثنى ولا يجمع، إذ هو كليم الملك ونجيّه، ومقرب حضرته وحظيه، بل هو عميد المملكة وعمادها، وركنها الأعظم وسنادها، وحامي حومها وسدادها، وعقدها المتسبق ونظامها، هذا وهو الواسطة بين الملك ورعيته".

وكان المماليك يخشون غضب بعض العلماء والقضاة، مثل الشيخ عز الدين بن عبد السلام، الذي قال الظاهر بيبرس بعد موته (١٠٠): "ما استقر مُلكى إلى الآن".

وقد رفض الشيخ عز الدين بن عبد السلام الإفتاء للظاهر بيبرس بأخذ أموال التجار والأغنياء من أجل التحضير لمواجهة التتار قائلاً (۱۱):

"بلغني أن عندك سبعة آلاف مملوك، لكل مملوك حياصة ذهب، وعندك مئتي جارية، لكل جارية وعندك مئتي جارية، لكل جارية حلي فاخرة ما بين ذهب ولؤلؤ وفصوص مثمنة، فإذا بعت ذلك جمعيه... أفتيتك بأخذ أموال الرعية".

وكان القاضي برهان الدين بن جماعة (١٢)، يفرض شروطه على السلطان، ويقيم الحد على الأمراء، ويبطل مظالمهم (١٢).

شكّل العرب من المستخدمين فئة ذات تأثير كبير في الدولة المملوكية، فهم الذين يديرون شؤونها، وهم صلة الوصل بين المماليك وعامة الناس، واكتسبوا احترام الجانبين. وكان الأشداء منهم يحاولون إصلاح الأوضاع الخاطئة في مجتمعهم، ويتصدون لظلم المماليك، ويجهرون بكلمة الحق، لا تسأخذهم فيسه لومة لائم، ولا يخشون سطوة مملوكية أو عسفاً سلطانياً.

## - الأعراب:

هم سكان بوادي الدولة والمناطق البعيدة عن حواضرها الكبيرة، وقد اتسم وضعهم في العصر المملوكي بظاهرة واضحة، هي الأحلاف بين القبائل العربية المنتشــرة فــي

مدر والشام والجزيرة العربية، وكان المماليك يحسبون لهذه الأحلاف حساباً كبيراً، ويخطبون ود قادتها، وكانت هذه الأحلاف تسعى إلى تدعيم مكانتها في الدولية، والتصاس السبل إلى حياة أفضل، وإعادة السلطان العربي إلى بلادهم.

وقد احتفظت أحلاف القبائل باستقلالها الذاتي، تنفذ ما تريده، فتحمي الطرقات وتفرض البهاء الأتاوة، وتقطعها حين يرفض المماليك مطالبها، فكان المماليك يسترضونها بالأعطيات، ويصدرون مراسيم تعيين أمرائها، وأقامت القبائل العربية في الجزيرة العربية وبادية الشام تجمعات قوية، شاركت في أحداث الدولة ووجهتها، وبلغت مسن القوة والتأثير مبلغاً عظيماً، تنافست معه الدولة المملوكية والدولة الإيلخانية التي أقامها المسرل في العراق على استمالتها إلى جانبها(١٤).

ورز في الدولة المملوكية عرب الفضل التغلبيون بقيادة آل مهنا، وشاركوا مشاركة مؤثرة في أحداث الدولة وكان المماليك يطلبون عونهم في صراعاتهم الداخلية والمفالية ويلجأ إليهم الأمراء المماليك الفارون ويستجيرون بهم، بل كانوا مستخديفون الملاطين المماليك، فعندما توجه السلطان الأشرف خليل إلى بلاد الشام أضافه الأمد مهنا بن عسى ثلاثة أبام (٥٠).

فالقبائل العربية كانت قوة مؤثرة في الدولة المملوكية، ولم تكن منعزلة في بواديها، وكانت تثور كثيراً ضد الحكم المملوكي، وتشكّل خطراً دائماً عليه.

## المربدة:

معلمة عتب التاريخ بذكر ثورات العرب ضد الحكم المملوكي، وكانت تسميها تمسرد المريان أو فسادهم بالنهب والتخريب، ولم يغرق المؤرخون القدامي بين حركات البدو الفنديية التي غايتها النهب على طريقة الغزو التقليدية بين القبائل، وبين الحركسات التمريية التي قام بها العرب لمواجهة المماليك وللتعبير عن سخطهم ورفضهم لحكم

غريب عنهم وعن بلادهم. ولم يذكروا الأسباب التي دفعت العرب إلى فعل ذلك، ولم يوضحوا أحوال القبائل العربية وموقفها من المماليك.

بدأت ثورة العرب على المماليك مند فيام دولتهم، لأنهم أنفوا من الخصوع لمماليك مستهم الرق<sup>(۱۱)</sup>. ورأوا أنهم أحق بالملك من هؤلاء الغرباء، الذين جاؤوا إلى بلادهم رقيقاً، فقاد الشريف حصن الدين تعلب الذي يعود بنسبه إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حركة وأسعة لنمقاومة، شارك فيها العرب ببلد الصعيد وأرض الوجه البحري سنة (١٥٦هم)، ومنع الأجناد من تناول الخراج، وقال: "نحن أصحاب البلاد، وأحق بالملك من المماليك"(۱۷). وكاتب الملك الناصر يوسف بن العزيز صاحب دمشق (۱۸).

واجتمع العرب، وهم يومئذ في كثرة من المال والخيل والرجال إلى الأمير حصين الدين، وهو بناحية دهروط صربان، وأتوا من أقصى الصعيد وأطراف بلاد البحيرة والجيزة والفيوم، وحلفوا له كلهم، فبنغ عدد الفرسان اثني عشر ألف فارس، وتجاوزت عدة الرجالة الإحصاء لكثرتهم، فجهز إليهم الملك المعز أيبك الأمير فارس الدين أقطاي المستعرب في خمسة آلاف فارس، أقطاي المستعرب في خمسة آلاف فارس، فساروا إلى ناحية ذروة، فاقتتل الفريقان، وانهزم حصن الدين (٢٠١)، وقبض المماليك على حصن الدين ثعلب، وسجن بالإسكندرية حتى شنقه الظاهر بيبرس (٢٠٠).

وفي سنة (19۸هـ)، قامت أحلاف البدو بالسيطرة على منطقة الصعيد، واستمرت حركة مقاومتهم للمماليك ثلاث سنوات، فرضوا على النجار وأرباب المعايش بأسيوط ومنفلوط فرائض جبوها، واستخفوا بالولاة، ومنعـوا الخراج، ولبسوا الأسلحة، وأخرجوا أهل السجون (٢٠٠).

وفي سنة (٤٩هـ)، قام بنو عرك بثورة ضد المماليك، استمرت خمس سنوات بزعامة محمد بن واصل العركي، الذي كان يلقب بالأحدب لطوله وانحناء قامته، وبلغ

من قوته أن نادى بالسلطة لنفسه، وجلس في جتر (٢١)، وجعل خلفه المسند، وأجلس الغرب حوله، ومدّ السماط بين يديه، وأنفذ أمره في الفلاحين. فلما عظم أمره وسره وسره أمراء المماليك المشورة في أمر عرب الصعيد سنة (٤٥٧هـــ)، وقرروا تجريد العسكر لهم. فحشد محمد بن واصل شيخ عرك جموعه، وصمم على لقاء الأمراء، وحلّف أصحابه على ذلك. وقد اجتمع معه عرب منفلوط وعرب المراغة وبنو كلب وجهينة وعرك، حتى تجاوزت فرسانه عشرة آلاف فارس تحمل السلاح سوى الرجالة المعدة، فإنها لا تعد ولا تحصى لكثرتها، وجمع الأحدب مواسّي أصحابه كلمهم وأولادهم، وأقام ينتظر قدوم العسكر بقيادة السلطان. وقامت معارك حامية بين الحلف العركي والمماليك وقتل من الجانبين خلصق كشير، فانهزم العرب، وطوردوا إلى بلاد السودان (٢٠٠). ثم إن السلطان أمن العركي (٢٠٠).

وفي سنة (٧٨٩هـ)، قتل أمير العربان بدر بن سلام غيلة، وكان قد قهر السلطان، وأعجز العسكر من التجاريد إلبه، وهو يفر من مكان إلى مكان (٢٥).

وفي بلاد الشام دأب أمراء آل مهنا على خلع طاعــة السلطان إذ أساء المماليك لاستقلالهم الذاتي، مثل الأمير حيّار بن مهنا الذي أراد والي حلب تأديب قبيلته، فهزمه حيّار وقتله، وفتك بالجيش المملوكي، وظل خارجاً عن الطاعة من سنة (٢٦٧هـــ) الله سنة (٧٦٧هــ)، ولما عجز عنه السلطان أمنّه، ولم يؤاخذه في قتل والي حلب (٢٦). وكان أمراء مكة والمدينة من الأشراف يثورون ضد المماليك كلما واتتهم الفرصـــة، محاولين الاستقلال بإمارتهم عن التبعية للدولة المملوكية (٢١).

ويظهر أن الثورات العربية كادت أن تصل إلى أهدافها، وأنها أنهكت السلطة المملوكية، فالأمير برقوق جعل عجز السلطان عن إخضاع العربان لسلطة الدولة أحد أسباب خلعه (٢٨).

وعندما أرسل السلطان يستنجد بالعرب، منعه أحد الأمراء بقوله: "تُحكّم العرب في النرك" (٢٩).

"وقد قام الأمير طومان باي بنصرة الأنراك على العرب بعد أن كانت تنتهك حرمــة المملكة، وتبهدلت الأتراك أي بهدلة بسبب ما وقع لهم(r).

لم تكن ثورات القبائل العربية تتم رغبة في الفتنة والتمرد، بل أراد العرب العودة إلى واجهة الحكم في بلادهم، وأن يكونوا فاعلين في الأحداث من حولهم، وأن يتخلصوا من الظلم والمهانة، فكانت ثوراتهم تعبيراً عن الشعور القومي المتنامي، فقد وجدودا أنفسهم في بحر من الأجناس المختلفة التي بخستهم حقهم في التقدير، وحرمتهم من تقرير مصائرهم بأنفسهم.

وظل العرب ناقمين على سلطة المماليك، لا تهدأ ثورة لهم حتى تقوم أخرى، ولم يغرب عن بالهم فكرة إقامة دولة عربية يكونون أسيادها. لكن ثوراتهم لم يُكتب لها النجاح، لأنهم لم يتمكنوا من تنظيم أنفسهم، ومن توفير أسباب النصر فكسرت شوكتهم، بيد أنهم التمسوا وسائل أخرى للتعبير عن رغباتهم وتطلعاتهم مثل العلم والأدب، بل إن بعضهم استند إلى مأثورات قديمة ذات صبغة دينية في رفضه لحكم المماليك، كما حدث سنة (٦١٨هـ)، عندما ظهر رجل في دمشق "ادعى أنه السفياني المنتظر، وهو إنسان من فقهاء دمشق. فأطاعه جماعة كثيرة من أهل دمشق. وصار في خدمته عربان وعشير. ونادى بها أن حكم الترك قد بطل"(٢١).

"وادعى رجل يقال له (الغرباني) أنه المهدي المنتظر "(٣٦).

فالثورات العربية كانت تعبيراً عن تيار عربي يقف في وجه التيار الـتركي الطـارئ على البلاد العربية والمتحكم بِأمرها، ولم تمنع شوكة الممـاليك القويـة العـرب نـم الاستمرار في محاولاتهم الدائبة للوصول إلى السلطة والتخلص من الحكم التركي.

ولم يكن العرب في موقع الثورة على الحكم الترشي ورفضه فقط، بل كانه ا يلتقون معه في الملمات لينهضوا جميعاً في رد الخطر عن البلاد، فكانوا يستجيبون لطلب اساطان ويلتحقون بجيش الدولة عند مواجهة الأعداء، فعندما عزم السلطان المظفر قطز، على التصدي للمغول خارج مصر، أرسل خلف عربان الشرقية والغربية، فاجتمع عنده منهم خلق كثير شاركوا في معركة عين جالوت الفاصلة، إضافة إلى عسرب الشام وجنوده الذين التحقوا بجيش مصر (٣٠).

وكان هذا الأمر يتّم في كل مرة بجهز السلطان جيشاً لمواجهة أعداء الدولة.

#### - الثقافة:

شهد العصر المملوكي حركة ثقافية واسعة، وخاصة بعد أن هاجر إليها العلماء العرب المسلمون من مشرق الدلاد العربية الإسلامية ومغربها تحت ضغط الزحف المغوليي والفرنجي.

واتسمت هذه الثقافة بالأصالة العربية، لأن الخطر المحدق بالدولة جعل أهل الثقافة يتجهون إلى المحافظة على الشخصية العربية الإسلامية، ويحرصون على خدمة التراث الذي وصلهم، وعلى حفظه من الضياع، لتأمين وحدة العرب المسلمين الفكرية، والتي أضحت ضرورة، دعت إليها محاربة الانفلات من الإجماع السلارم لمواجهة الأعداء المتربصين لهم.

"ولم يكوبوا في متابعتهم لأسلافهم مفتونين بالقديم، وإنما حافظوا إلى مقوماته لأسباب موصوعية جدّت في عصرهم، قعد أسس العرب أن الأسم ترييد أن نحطّفهم مسن حولهم، وأن من واجبهم أن يتجمعوا ضدها، وأن يحافظوا أقوى المحافظة على أمتهم وكل ما يشخصها ويمثلها... وصدروا عن شعور عميق بوجوب استمرار العروبة وروحها العظيمة"(٢٤).

وقد نهضت اللغة العربية بكل ما تنطلبه هذه الحركة الثقافية وما تحتاجه مناحي الحيسلة المختلفة، فظلت موضع عناية وتبجيل، وظلت علومها موضع بحث ودراسة، فهي لغة الدين ولغة أهل البلاد، وهي ضرورية لضبط شؤون الدولة والملك، ولغسة الممسائيك عاجزة عن منافستها والحلول محلها.

وأهم ما ميز النشاط الثقافي في العصر المملوكي هو التأليف الذي عز نظيره، والدذي يدل على اتساع هذا النشاط وغناه، فقد وصلنا من ذلك العصر عدد كبير من الكتب، لم تحصر حتى الآن، موضوعة في المعارف المختلفة، عصم المنتظيم، وحفظ ت لنسا قدراً كبيراً من علوم العرب ونقصيه

هذه الكثرة الكاثرة من الكتب التي صنافت في العدسر المعد كي مد التطليسها الحركسة الثقافية، ولم تكن ثمرة لها فقط، لل كده و راء بسطير ها أنه أنع أحرين، لتجاوز الرغبة الشخصية في تخليد الاسم وإنبات المعدر بيروريد العلم كم مدواور الطلب من أنسلس أخرين... إنها المشاعر الدينية والقومية أنس كانت تعتلج في صدور العلماء والكتّباب والمصنفين، في خضم الظروف العصية أنس كانت العصد على المجتمع العربسي الإسلامي وتهذد وجوده، فالعرب وها مد الكتاب المحدد بيرواية أن التساب العرقي، بل الانتماء الحضاري العدة أن الكتب المحمد مريا إنهاء وجوده في وأن من واجبهم المحافظة على تراف المدهد، فمصدة المدمع ما رصالهم ويراتبونه في كتب كبيرة عامة، تقرب من الموسو عائد والصاف بعد أن اظهر العراد حقدهم على التراث العربي والحصارة العربية هامدال عدم والمدالة العربية عربيسة التراث العربي والحصارة العربية هامدال عدم والمدالة العربية عربيسة

وقد نجح هؤلاء المصنفون فيما ندروا العليه في فمافضوا على فدر كبير من الستراث العربي الذي اندثرت أصوله، في ناليا كتنهم الجامعية.

وريما كان لابتعاد العرب عامة، والمثقور خاصة، عن السلطة والسياسة ومشاغلها ما جعلهم ينصرفون نحو الثقافة والتأليف. فكان المستخدمون من المثقفيان قلة، وكان

هؤلاء يجدون متسعا من الوقت للانصراف إلى شؤون الثقافة. فيتبارون في التصنيف، ويفتخرون بذلك.

ولم يكن هؤلاء مصنفين فقط، بل إنهم أكملوا ما وصلهم، وسدّوا تغراته، وأضافوا اليه، ليسلموه إلى من يأتي بعدهم، فتظل روح الثقافة العربية متأججة في نفوس أبناء الأمة. فقد أدركوا المكتبة العربية حين كادت أن تندثر، وأحيوها، وجسبروا كسرها، وحافظوا عليها من شراسة الغزاة وهمجيتهم، ومن الفوضيي التي استشرت في عصرهم، فلم يقلّوا مكانة عن المجاهدين الأبطال الذي ردّوا كيد العداة، وصانوا البلاد العربية من التمرّق والانمحاء.

## - الأدب:

ظهرت النزعة العربية في الأدب بصور مختلفة، منها متابعة التقاليد العربية في فنون الأدب وأساليبه، ومنها الحنين إلى الأماكن الحجازية وسواها من الجزيرة العربية، وإلى الأزمان التي كان فيها العرب هم السادة، ومنها الإشادة بالفضائل العربية والقيم التي يعتز بها العربي، ولا ينتفت إليها المماليك، ومنها الإشادة بالعرب وبالرموز العربية مثل الرسول العربي الكريم وصحابته وآل بيته الكرام، والخليفة العباسي، وأصحاب الشأن من العرب في السلطنة

ولم يكن الاعتزاز بالعروبة قاصراً عنى الذين يحتفظون بسلسلة نسبهم العربي الخالص، وإنما اعتز بالعروبة كل من انتمى إليها حضارياً، فأختلاط العرب بغيرهم من الشعوب جعل من العسير على معظم الناس الاحتفاظ بأنسابهم وإثبات أصالتها. لكن ذلك لم يقلل من انتمائهم للعروبة، وحاصة أن الإسلام ربط عناصر الدولة، وخفف من حدة التنافر بينها.

ويبدو أن المفاضلة بين الأقوام كانت مطروحة بين المتقفين، وهو ما يظهره كتاب (مبلغ الأرب في فضائل العرب)، الذي عرض ما اختص به العرب من فضائل دون سائر الأمم، وما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف يؤيد ذلك، وما انتهى إليه

أنصار العرب في الجدل الشعوبي الذي احتدم في العصر العباسي، وقد بدأت خطبة الكتاب بالحمد والصلاة على النحو التالي (٢٥):

"الحمد لله الذي اختص العرب بين سائر الأمم بمزايا لا تحصى، وأشهد أن لا إلىه إلا الله، وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، الذي شرق الله به العرب على سائر من سواهم بفضائل لا تستقصى".

كثر ذكر العرب في شعر العصر المملوكي بأشكال مختلفة، منها الغزل بالعربيات في عصر شهد تمجيد كل ما هو تركي حتى في جسال المرأة، مثل قول أحمد بن الحسن الموصلي (٢٦) في موشح له (٢٠٠):

فجفنه الفاتك الكنساني من مقبل راش ليي نبسال وهبو الخفاجي قد غزانسي ووجهه من بنبي هسلال عبسي لحظ له سسباني جسم زبيسدي بسالدلال والردف يدعى مسن أل عسامر وواضع الصلت من صباح وخصيره من هتيم ضامر يدور من حوله وشاح

قصد الشاعر إلى ذكر القبائل العربية، ليذكر معاصريه بها، وليقيم التوريــة بمعـاني أسمائها، فذكر هذه الأسماء يحمل طلالاً خاصة تهفو إليها النفس العربيــة المتحسـرة والمشبعة بمشاعر الغبن.

وحين يمدح الشاعر رجلاً من أصل عربي يسهب في الإشادة بنسبه وبالفضائل العربية التي يحرص العربي على التحلّي بها، مثل فول الجزار (٢٨) في مدح رجل ينتسب إلى الصحابي الزبير بن العوام -رضي الله عنه-(٢٦):

ولقلّما يخشى الحوادث من غدا ولمه إلى آل الزبير مأل

قوم يضيء الليل من أنوار هـــم فبهم تــدّل عليــهم الســؤال تتقسم الأرزاق والأجال بيراعهم وسيوفهم بين الوري

فالشجاعة والكرم وحماية الجار قيم عربية يهتز لها العربي، ولا ينفعل بها غيره، والإشادة بالعرب وفضائلهم تذكّر العربي بأ جاده وتبعث فيه الحماسة على استعادتها. ومثل ذلك قول ابن نباتة(<sup>٤٠)</sup> فيمن ينتسب إلى الخليفة الفاروق –رضىي الله عنه–<sup>(٤١)</sup>:

نجل الخلائف نبّه عندها عمرا وافخر بكل عمير البيت جحجاح المترعين جفانا كل داجية والمفزعين جفونا عند إصباح فإن حموا بيضة الإسلام إنهم من سادة في صميم العرب أقطح

على الرغم من اختلاف القيم وتبدلها لاختلاف العناصر المتحكمة بالبلاد العربية، فلن هذه القيم ظلت مستقرة في النفس العربية لأنها جزء من مكونات الشحصية العربيسة. فظل الشعراء يذكرون الناس بها عند المرشاء بسماحب نسب عربي أصيل.

وكانت الإسادة بآل البيت منفذاً للإشادة بالعرب، فهم عرب أقحاح، لهم مكانتهم الدينية والدنيوية، وهم أصحاب حق في السلطة، ولا يستطيع أحد أن ينكسر فضلهم أو أن يعترض على مدجهم، ولذلك كثر ذكر أل البيت في المدائح النبوية أو في قصائد خاصة بهم، أو عند مدح أحد الأشراف، مثل مدح الجزار للشريف تقى الدين تعلب الذي قاد أول ثورة للعرب ضد الحكم المملوكي، وقال فيه:

شرفت بنظم مديحك الأشسعار وتحيرت في وصفك الأفكار من ذا الذي يحكيك في مجد وفي و لأنت من قوم يــهون عليـهم

شرف وجدتك جعفر الطيار يوم الوغى أن تُبذل الأعمار أبدا بدوم وحبيدا ميا اختياروا قوم قد اختار وا الثناء لأنه

مزج الجزار بين القيم الدينية والقيم العربية التقليدية في مدح الشريف تقي النبي عقب. لأن الممدوح له صفة دينية، والأنه صاحب نسب عربي أصيل، فهو رمز عربي فسي الدولة المملوكية، يجسد الإباء العربي والرغبة العربية في السيادة على بلادهم.

ومكانة آل البيت تقوم على قر ابتهم من رسول الله حملي الله عليه وسلم- ولذلك كنان مدحهم ممزوجاً بمدحه، مثل قول الشهاب العزازي (٢٠) من مدحة نبوية (٤٤):

نمته من هاشم أسد ضر اغملة لها السيرف بوت و القناب غسل

به انتخسار وترجيسح وتعضيس

لهم على العرب العرباء فأطبه

قوم عمائمهم ذلَّت لعزتها السلم المعساء تيجان كسري و الأكسالي

بنو هاشم أرفع بيوت العرب دأبهم الشجاعة والقتال من أجل الحق، وقد المستطاعة يقودوا العرب إلى القضاء على أكبر دولتين في العالم أنداك، فكيسف سسس المسريب أمجادهم، وكيف استكانوا لحكام غرباء عنهم وعن أوطانهم.

أما المدائح النبوية يأنها كانت تعبيرا واضها عن النزعة العربية في العصر المهاري الم يخفف فيها الشعراء العرب عن كربهم وكبتهم، فهم يمدحون رسبول الله حسلس الله عليه وسلم- و هو عربي صميم، و لا يستطيع أحد أن يعترض على ذلك، ويمدحسون العرب عند ذكرهم آل البيت والصحابة حرضوان الله عليهم ولا يجرؤ أحمد علم ي المساعلة، وربما كان مدحهم للعرب مدحاً عاماً فقد أشانوا بعروبة الرسول الشرب صلى الله عليه وسلم- وأشادوا بعروبة صحابته وآله حرضوان الله عليهم- واللهوا الل الإشادة بالعرب حملة الرسالة الإسلامية إلى العالم، مثل قول الشمس التمشف (عنا همي مدحة نبوية (٢<sup>٤)</sup>: عرب لي أرب في حبهم إنني أقضي وأقضي الأربا سادة سيدهم لا غصرو أن جمع السؤدد فهو المجتبى

مدخل الإشادة بالعرب في المدائح النبوية هو الافتخار بكون رسول الله حملي الله عليه وسلم من العرب، وهو الذي رفع شأنهم ببعثته، ولذلك يستحقون السيادة في بلادهم بعد أن حملوا رسالة الإسلام إلى العالم، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد ردها أو الاعتراض عليها.

ويمضى البرعي  $(^{(1)})$  خطوة إلى الأمام في التنويه بفضل العرب في المدائح النبوية، فيقول  $(^{(1)})$ :

يليق الخطاب اليعربي بأهله فيهدي الوفا للنقص والحسن للقبح ومن شرف الأعراب أن محمداً أتى عربي الأصل من عرب فصح

هذه الإشادة بالعرب ولغتهم التي شرفها الله -تعالى - بالقرآن الكريم، وهذا الشرف بوجب على المسلمين من غير العرب أن يراعوا جانبهم ويعرفوا فضلهم، وقد أورد الشاعر هذا المدح للعرب في المدحة النبوية حتى يأمن غضبة المماليك الذين حرصوا على إظهار تدينهم، ولا يمكنهم أن يأخذوا شاعراً يمدح رسول الله حملك الله عليه وسلم - بالثناء على قومه:

ويصل شعراء المدح النبوي إلى المدح الصريح للعرب، وإظهار تعلقهم بالعروبة، مثل قول الصرصري  $(^{(2)})^{(2)}$ :

عن أيمن السفح بالحمى عرب بين فوادي وبينهم نسب أعزة سادة لسهم همم تقصر عنها الرماح والقُضئب

زينت سماء العُلي بهم فهم شموسها والبدور والسديب

إن حيار ركب فهم أدلته أو جار جيدب فرفدهم مستسب

هذا مدح حار للعرب، يذكر الناس بفضلهم بعد أن استكانوا لحكم غيرهم، فيعمي المماليك أنهم أتباع نبي عربي، يحق لأهله الكرامة، ويتذكر العرب أنهم أمة عزيمه ذات مجد عريق، عليهم استرجاعه. ومثل ذلك قول ابن الجياب الأندلسي ('ع)(ع):

فخير الورى للعرب الذين هم هم عطاء نسوال أو لقاء قنابل أكفّهم تُزجي المنايا أو المنى وتهمي بباأس لا بُسرد وسائل

فقد سارت الركبان تنشر فخرهم

كنشر الصباعرب الربا والتسائل

ما هي دواعي هذا المدح المستقيض للعرب، وما هي مسوغات ذكر فضائل العسب... في مدحة نبوية؟

مناسبة القصيدة لا تتيح للشاعر هذا الإسهاب في مدح العرب، وهذا يعني أسدة فسست ذلك وأراده، لأنه يعبر عما يعتلج في نفسه وفي نفوس العرب من تطلع السبي الله الوجود، وإلى الانتصاف من المتسلطين على بلادهم، والذين لا يوازون المرب و أمجادهم وفضائلهم، ولكن ما أوصل العرب إلى حالهم هذه، هو تقاعسهم وجهلهم فلش أنفسهم، ولذلك لا بد من تذكيرهم وإثارة حميتهم لينهضوا الاسترداد حقوقهم المهدورة، وربما اقترب الشاعر من التصريح بمراده من الإشادة بالعرب، متسل فسول الشاعر الظريف (٥٠)(٥٠):

قوم هم العرب المحمي جسارهم فلا رعى الله إلا أوجسه العسري ففي دعائه بألا يرى الله إلا أوجه العرب تعبير عن إيمانه بالعروبسة، وعسر سسمط العرب على واقعهم، وشعور هم بالغبن، وتأكيد على فضل العرب، وتعريض بغير هم

من ولاة الأمور الذين لا يحمون من يستجير بهم، فهنا يوجد موقف من العرب وغيرهم، أوضحه ابن هبة الله الجهني قاضي حماة (٥٥) في قوله (٢٥):

أيا سيد العرب الكرام ومن غدت سيادتهم للناس كلهم حقاً

لا يوجد تعبير أوضح من هذا الإيمان بسيادة العرب على بلادهم، يجلو ما يعتمل في نفوس الناس آنذاك، ويجسد تطلعهم إلى الانتصاف من الطارئين على بلادهم. ويظهر تململهم من حكم المماليك.

فالشعراء العرب لم يتركوا مناسبة تمر من غير أن يعبروا عن شعورهم بذاتهم وعن نزعتهم العربية.

#### - خاتمة:

إن الناظر في تاريخ العصر المملوكي وإنتاجه الثقافي يلاحظ بوضوح أن الشعور القومي عند العرب قد تنامى بعد إبعاد طويل عن واجهة الدولة، وأن النزعة العربية كانت ظاهرة، وقد تجلت في مظاهر مختلفة، منها المحافظة على مقومات الشخصية العربية، والعناية بالنراث العربي وحفظه والاعتزاز بالعروبة وقيمها وإظهار ذلك في الأدب، والثورة ضد المماليك.

وهذا يؤكد أن العرب لم يبقوا كمّا مهملاً في الدولة العربية الإسلامية، فكانت لهم مشاركتهم الكبيرة والمؤثرة في الأحداث المصيرية، وكان لهم وجودهم الظاهر في الدولة المملوكية، المتمثل في الخليفة العباسي والمستخدمين من العسرب، والأحلف القبلية.

وقد عبر العرب عن نزعتهم العربية بوضوح في الثقافة والأدب، وإن احتال الشعراء على ذلك بتضمين الإشادة بالعرب في الموضوعات الدينية، لأن هذه الإشادة موقيف

سياسي مناوئ للمماليك، يثير نقمتهم ويوغر صدورهم، وإدراجها في موضوع دينيي

ولا شك أن الإشادة بالعرب وذكر فضائلهم والتنويه بأمجادهم، وربط ذلك بالنبي - صلى الله عليه وسلم- وبآله وصحابته، يثير في نفوس العرب الرغبة في الانتصاف، ويوقظ الأمل باسترجاع مكانتهم في الدولة الإسلامية، ويذكر المماليك بحق العسرب ووجوب مراعاة جانبهم لفضلهم السابق ولشرفهم ببعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من بينهم، ويحملهم الرسالة الإسلامية.

وبذلك كان العصر المملوكي عصر البحث عن الذات القومية عند العدرب، ونمدو النزعة العربية التي تجلت في الثورات الصريحة الواضحة الأهداف، وفسي العنايسة بالتاريخ القومي والتاريخ الشعبي (تكامل السير الشعبية)، وفي الموسوعات الضخمسة والمعاجم اللغوية الكبرى.

## الحواشي

- (۱) مقدمة ابن خلاون، ص ۱۵۲.
- (٢) انظر ابن إياس: بدائع الزهور، ١/١-١٦٢ و ٢٦٩.
- (٣) عز الدين بن عبد السلام: عبد العزيز السلمي، فقيه مفسر بلغ درجة الاجتهاد، آمر بالمعروف ناه عن المنكر تغلّظ علمي الملموك والأمراء، توفي سنة (٣٠٠هـ)، بدائع الزهور ١/١-٣١٧.
  - (٤) ابن اپاس: بدائع الزهور، ۱/۱-۲٦٨.
  - (ع) این ایاس: بدائع الزهور، ۱/۱-۲۱٤.
    - (٦) ابن ایاس: بدائع الزهور ۳/۹۳۹.
- (٧) ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي: محدث زمانه، تولى القضاء، صنف ونظم الشعر، توفى سنة (٨٥٢هـ) شذرات الذهب ٢٧٠/٧.
  - (٨) السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص ٢٠٤.
  - (٩) القلقشندي: صبح الأعشى، ١٩٠/١٤.
  - (۱۰) ابن اپاس: بدائع الزهور، ۱/۱-۲۱۷.
  - (۱۱) ابن ایاس: بدائع الزهور، ۱/۱-۳۳۷.
- (١٢) برهان الدين بن جماعة: محمد بن أبي بكر الحموي، أنقن علوماً مختلفة، وتولى القضاء، توفي سنة (٨١٩هـ) ، الضوع اللامع، ١٧١/١.
  - (۱۳) ابن اپیاس: بدائع الزهور، ۱/۲-۱۶۷و ۱٦٥ و ۱٦٠.
    - (١٤) ابن كثير: البداية والنهاية، ٢٧٦/١٣.

- (١٥) جاء في ترجمة سليمان بن مهنا في أعيان العصر الصفدي، ٤٠٣/١. "أمير العرب، كان المسلمون والمغل يخشونه ويهابونه ويدارونه ويخافونه. يأكل إقطاع صاحب مصر وإقطاع ملك التتار، ولا يزال له بالبلاد الفراتية نواب".
  - (١٦) المقريزي: البيان والإعراب، ص ٩.
  - (۱۷) المقريزي: البيان والإعراب، ص ١٢٣.
    - (۱۸) المقريزي: البيان والإعراب، ص ٣٧.
  - (١٩) المقريزي: البيان والإعراب، ص ١٢٣.
    - (۲۰) المقريزي: البيان والإعراب، ص ٣٧.
  - (۲۱) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ۱٤٩/٨.
    - (٢٢) الجتر: مظلة السلطان.
    - (۲۳) المقريزي: السلوك، ۲/۳-۹۱۰.
      - (٢٤) السخاوي: الذيل التام، ١٣٣.
    - (٢٥) ابن حجر: إنباء الغمر، ١/١٠٤.
- (۲۲) ابن إياس: بدائع الزهـور، ۲/۱-۸۰. وابـن كثـير: البدايـة والنهايـة، ۲۱۷/۱۶.
  - (۲۷) انظر: البداية والنهاية، ١١٩/١٤. وبدائع الزهور، ٢٥٥/٢.
    - (۲۸) ابن اپاس: بدائع الزهور، ۱/۱ ص ۳۱۰.
      - (۲۹) ابن إياس: بدائع الزهور، ۳۰٤/۲.
      - (٣٠) ابن إياس: بدائع الزهور، ٣٠١٤.

- (۳۱) ابن اپاس: بدائع الزهور، ۲/۲.
- (٣٢) ابن إياس: بدائع الزهور، ٢٤٦/٢.
- (۳۳) ابن ایاس: بدائع الزهور، ۱/۱-۵۰۳.
- (٣٤) ضيف، د. شوقي: فصول في الشعر ونقده، ص ١٨٠.
  - (٣٥) ابن حجر الهيثمي: مبلغ الأرب، ص ٣.
- (٣٦) أحمد بن الحسن بن علي الموصلي: شاعر اشتهر بجودة موشحاته، أقام مدة في الشام، ومدح الملك المنصور صاحب حماة. المنهل الصافي، ٢٥١/١.
  - (٣٧) ابن تغري بردي: المنهل الصافي، ١/١٥٥.
- (٣٨) الجزار: يحيى بن عبد العظيم، شاعر مجيد، كان في بداية أمره جزاراً، تسم ارتزق بالشعر، توفى سنة (٦٧٩هـ)، فوات الوفيات، ٢٧٧/٤.
  - (٣٩) ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب، ص ٣٣٧.
- (٤٠) ابن نباتة: محمد الجذامي، شاعر عصره، وأحد أشهر كتابه، عمل في ديـوان الإنشاء، وترك مصنفات كثيرة، توفي سنة (٧٦٨ هـ). الدور الكامنة، ٣٣٩/٤.
  - (٤١) ديوان ابن نباتة، ص ١٠٦.
  - (٤٤) الر سعيد: المغرب في هلي المغرب، ص ٣٢٨.
- (۲۲) الشهاب العزازي: أحمد بن عبد الملك التاجر الشاعر، برع في الموشحات، توفي سنة (۷۱۰ هـ)، الدرر الكامنة، ۲۰۵/۱.
  - (٤٤) ابن شاكر: فوات الوفيات، ١/٩٥.

- (٤٥) الشمس الدمشقي: محمد بن محمد: خطيب السابتية بدمشق، فقيه محدث، جاوربمكة، الضوء اللامع، ٢٤٥/٩.
  - (٤٦) السخاوي: الضوء اللامع، ٩/٥٥٠.
- (٤٧) البرعي: عبد الرحيم بن أحمد اليمني: شاعر متصوف، توفيي سنة (٨٠٣ هـ). ابن زيارة اليمني: ملحق البدر الطالع، ص ١٢٠.
  - (٤٨) ديوان البرعي، ١٣٦.
- (٤٩) الصرصري: يحيى بن يوسف الأنصاري، فقيه لغوي شاعر، قتله النتار عند دخولهم بغداد سنة (٢٥٦هـ) ديوانه، ورقة ١.
  - (٥٠) المجموعة النبهاتية ٧/٨٣٩.
- (٥١) ابن الجياب الأندلسي: علي بن محمد، شاعر ناثر، وزر لملوك بني الأحمو، توفي سنة (٤٤٧هـ). ابن الأحمر: نثير الجمان، ص ١٢٥.
  - (٥٢) ديوان ابن الجياب الأندلسي، ورقة ٧.
- (٥٣) الشاب الظريف: محمد بن سليمان التلمساني، شاعر رقيق، توفي شاباً سنة (٥٣هـ). فوات الوفيات، ٣٧٢/٣.
  - (٥٤) ديوان الشاب الظريف، ص ٥٦.
- (٥٥) ابن هبة الله الجهني: عبد الرحيم بن ابراهيم البارزي، محدث أديب، توليى قضاء حماة، توفي سنة (٦٨٨هـ). اليونيني: ذيل مرآة الزمان، ٢١٨/٤.
  - (٥٦) اليونيني: ذيل مرآة الزمان، ٢١٩/٤.

## المراجع

- ابن تغري بردي، يوسف. المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، تحقيق أحمد نجاحي، مطبعة دار الكتاب، ط١، القاهرة، ١٩٥٦.
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقيق مجموعـة، الهيئـة المصريـة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٠.
- ابن الأحمر، اسماعيل: نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان، تحقيق د. محمد رضوان الداية، مؤسسة الرسالة، ط١، بيروت، ١٩٧٦.
- ابن إياس، محمد بن أحمد: بدائع الزهور في وقسائع الدهور، تحقيق محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٢، القاهرة، ١٩٦١.
- ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأتباء العمر، تحقيق محمد أحمد دهمان، دمشق، ١٩٧٠. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، تحقيق سالم الكرنكوي الألماني، دار الجيل، بيروت.
- ابن حجر الهيئمي: مبلغ الأرب في فضائل العرب، مطبعسة أم القرى، ط١، القاهرة، ١٣٥٧.
  - ابن خلدون ، مقدمته: دار إحياء التراث العربي، ط٤، بيروت.
- ديوان البرعي، عبد الرحيم بن أحمد: شرح المسعودي، مكتبة البابي الحلبي، ط٢، القاهرة، ١٩٥٠.
  - ديوان ابن الجياب الأندلسي، مخطوط ظاهرية، رقم (٥٨٠٢).
  - ديوان الشاب الظريف، تحقيق شاكر هادي، مطبعة النجف، ١٩٦٧.
    - ديوان الصرصري، مخطوط ظاهرية، رقم (٣٣٣٢).
    - ديوان ابن نباتى المصري، دار إحياء النراث العربي، بيروت.
- ابن زيارة اليمني، محمد بن محمد: ملحق البدر الطالع، مطبعة السعادة، القاهرة ١٣٤٨.

- ابن سعيد السخاوي، محمد بن عبد الرحمن: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار مكتبة الحياة بيروت. الذيل التام على دول الإسلام، تحقيق حسن مروة، دار ابن العماد، ط١، بيروت، ١٩٩٢.
- السيوطي، عبد الرحمن: تاريخ الخلفاء، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، مطبعــة السعادة، القاهرة، ١٣٧١هــ.
- ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات، تحقيق د. إحسان عباس، دار صادر ، بيروت.
  - ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار المسيرة، بيروت.
- القلقشندي، أحمد بن علي: صبح الأعثى في صناعة الإنشاء، دار الكتب، القاهرة، ١٩٢٢.
  - ابن كثير: البداية والنهاية، مصور طبعة المطبعة السلفية، بيروت، ١٩٦٧.
- المقريزي: البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب، تحقيق عبد المجيد عابدين، عالم الكتب، ط١، القاهرة، ١٩٦١. السلوك في تاريخ الملوك، تحقيق سعيد عاشور، دار الكتب، القاهرة، ١٩٧٢.
- النبهاني، يوسف: المجموعة النبهانية في المداتح النبويسة، المطبعسة الأدبيسة، بيروت، ١٣٢٠.
- اليونيني، موسى بن محمد: ذيل مرآة الزمان، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ط١، ١٩٥٤.
  - ضيف، د. شوقى: فصول في الشعر ونقده، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧١.
- ابن سعيد، موسى بن محمد: المغرب في حلى المغرب، تحقيق د. شوقي و آخرين، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة، ١٩٥٣.
  - الصفدي، خليل بن أيبك: أعيان العصر وأعوان النصر، تصوير سيزكين.

## النظم التجارية في ميناء عدن في عهد السلطان المظفر الرسولي على ضوء (الدفتر السلطاني)

الدكتور نايف عبد الله الشمروخ قسم التاريخ جامعة الكويت

# النظم التجارية في ميناء عدن في عهد السلطان المظفر النظم الرسولي على ضوء (الدفتر السلطاني(١))

الدكتور نايف عبد الله الشمروخ قسم التاريخ جامعة الكوبت

#### مقدمة:

كان ميناء عدن أحد الموانئ المهمة التي لعبت دوراً كبيراً في الحركة التجارية التي شهدها عالم العصور الوسطى في المحيط الهندي خاصة في عصر الدولة الرسولية في اليمن (٦٣٠-٨٥٨هـ/١٣١١-٤٥٣م)، إلا أنه من المؤسف أن نجد الدراسات ذات الصلة بالنظم التجارية في هذا الميناء شحيحة لقلة المصادر.

يقع ميناء عدن على الساحل الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية. وبهذا الموقع أصبح هذا الميناء حلقة وصل بين الشرق والغرب، فكان هو السوق الكبير للجزيرة العربية وملتقى آسية وأفريقية، و"دهليز الصين وفرضة اليمن وخزانة المغرب ومعدن التجارات"(٢)، كما "كان ملتقى التجار من كل حدب وصوب فلا يكاد يخلو أسبوع من تجار وسفن وواردين وبضائع شتى ومتاجر"، وانعكس الثراء الاقتصادي للمكان فيما أورده العمري و"المقيم بها في مكاسب وأجرة وتجارة مربحة(٢)".

وفي هذه الورقة سوف نحاول من خلال مخطوط نادر، مجهول المؤلسف، بعنوان: "الدفتر السلطاني الخليفي المظفري" أن نلقي الضوء، قدر الاستطاعة، علسى النظم المعمول بها في هذا الميناء، وتتجسد أهمية نصوص المخطوط محلل البحث في اشتماله على ما يمكن أن نسميه النظم المتبعة في ميناء عدن، في عصر الدولة الرسولية وأكثر تحديداً في عهد السلطان المظفر (٧٤٦-٤٩هـ/١٢٥٠-١٢٩٥م)، لعل من بين أهمها ما ارتبط بالمراكب والمتاجر وتجارة الخيول وقواعد المتاجرة بالفوة، وما ارتبط بعمليات التسجيل من دفتر الخلاص، وإخراج البضائع، مما سوف نتناوله لاحقاً بمزيد من الدراسة والتحليل.

كما اشتملت نصوص "الدفتر السلطاني الخليفي المظفري" أيضاً على عديد من المصلطحات التجارية وطائفة من المشرفين على التجارة في فرضة عدن.

## أولاً: النظم الخاصة بالمراكب:

- آ- لا يسمح لأحد من تجار الكارم (<sup>۱)</sup>بشراء مركب، أو الحصول على مركب بالقوة في ميناء عدن وذلك لسببين اتنين:
- ١- إذا حصل الكارمي على المركب، فإن معنى ذلك توقف المراكب السلطانية عـن العمل، وبالتالي لا يحصل السلطان على الأجور التي يحصل عليها عـادة مـن جراء عمل مراكبه، وبهذا المعنى فإن تجار الكارم يجدون أنفسهم مضطريـن لاستئجار المراكب السلطانية في أعمالهم التجارية (٥).
- ٢-يخشى إذا سمح لتجار الكارم بشراء أو استخدام أحد المراكب للعمل ما بين عدن وعيذاب، ألا تقتصر رحلة "الكارمي" هذا بينهما، وإنما يخشي أن يتقدم بهذه المراكب إلى سيناء أو القصير، فيصعد بها عندئذ العساكر المصرية بغتة (١).

- ب- اقتضت الأعراف المعمول بها في ميناء عدن آنذاك أنه إذا طلب أحد تجار الكارم ولاسيما أولئك التجار المعروفين بمحبتهم للدولة الإذن بالسفر من عدن إلى عيذاب باستخدام المراكب السلطانية، فيجب أن يسمح لهم بذلك المخدوم بن قرطاس (۲)، والشهاب بن الكويك (۸).
- جــ كانت القوانين المعمول بها في ميناء عدن في ذلك العصر، تسمح لتجار الكــارم بالسفر من ميناء عدن إلى ميناء عيذاب<sup>(٩)</sup>، بالمراكب السلطانية، ولكن لا يســمح بأن يسافر معهم أحد من التجار، وإنما يسافر معــهم غلمانــهم وأقاربــهم مــن الأصول كالأخوة والأبناء، هذا بالإضافة إلى بضائعهم ومتاجرهم (١٠٠).
- د- لا يرخص لأحد من التجار أن يستأجر مركباً إلا من مراكب السلطان إذا كـانت متوفرة، ولكن إذا لم تكن هذه المراكب متوفرة فإنه يحق لهذا التاجر أن يسـتأجر مركباً من أي شخص يشاء (١١).
- هـ يحذر على قادة سفن الكارم، ومقدمتها أن ينقلوا معهم أحداً من أهل مصر، أثناء عودتهم من عيذاب إلى عدن. وبخاصة العساكر المصرية وما يجري في مجراهم، أي كل من كانت له صفة عسكرية. وإذا أجبر هؤلاء الكارم على نقل أحد من هؤلاء العساكر فعليهم تعطيل المركب في الطريق ولا مانع من إتلاف هذا المركب، وإذا لم يفعلوا ذلك فإنهم يعتبرون مخافين للعهود والمواثيق ويستحقون العقوبة (١٦).

## ثاتياً: النظم المتعلقة بالمتاجر (١٣):

آ- كان من المتبع في ميناء عدن أنه إذا وصلت إلى الميناء هدية مرسلة إلى إحـــدى الشخصيات المهمة في الدولة، فلا يجوز أن تفتح هذه الهدية، وإنما ترســل فــي الحال تحت الحماية إلى الخزانة، في ميناء عدن، ولا يتم السير بالهدية ليــلاً(١٠)، ويتم دفع الأجور، أي مصاريف تدفع على الهدية من مال الديوان(١٠)، ولا يجـوز

أن تؤخذ ضريبة العشور على الهدايا الواصلة إلى عدن سواء أكانت هذه السهدايا مرسلة إلى شخص رفيع المقام أو متوسط الحال(٢١).

ب- وهناك بضائع معينة إذا وصل بها التجار إلى الميناء، يستولي عليها الديوان بعد أن يحدّد لها سعراً معيناً، لكن لا يسمح لأحد من التجار في الميناء أن يشلل يشاء لأنها ترسل كهدايا إلى الحكام ولشخصيات خارج اليمن، مثل البسط الهنديسة خاصة صناعة كنباية، واللؤلؤ الجيد، الذي يزيد على متقالاً، والصحون الذراعية، والزجاج المصري المذهب، وكل صنف من التحف الغريبة، أو كما ذكر في "الدفتر"، يصلح للخواص من أي بلد كان لا يطلق (١٠٠)، أي لا يسمح بخروجه من الفرضة!

ج- عندما يصل الرقيق إلى الميناء بحراً، يحضر ممثلو الديوان السلطاني ويختارون ما هم بحاجة إليه من الرقيق كالخدم والجواري، أي قبل أن يطرح التجار هو لاء الرقيق للبيع. وكان ممثلو الديوان يختارون الخدم المناسبين، وعند شراء هو لاء الرقيق يتم إلباسهم وتسليمهم لممثل السلطان وهو "المقدم الخادم"، المسؤول عن الخدم السلطاني (١٨).

واقتضت الأعراف آنذاك أن الديوان السلطاني، كان يحصل على الخدم للعمل في البلاط السلطاني من مصادر متعددة، حيث كان يُشترى الخادم، الذي تنازع مع سيده، والخادم الذي يعرضه صاحبه للبيع، والخادم الذي يطرده سيده. كما أن للديوان الحق في شراء الخادم من سيده متى كان يصلح للديوان، حتى وإن كان سيده غير راغب في بيعه (١٩).

د - اقتضت العادة أن يقوم الديوان السلطاني بشراء كل ما يصل على ميناء عدن من الرماح، ولا يسمح أن يقوم أحد بتصديرها، وكان الديوان السلطاني يقوم بشلراء

القنا، مهما بلغ ثمنها، ولا يسمح للنواخيذ بشراء الرماح. ومن أجل التأكد من ذلك يتم تفتيش المراكب المغادرة الميناء (٢٠).

هــ كان من العادة أن ينخفض شعر الذهب في عدن، مع وصول تجار الكارم، لأنه يكثر عرض الذهب فيها بوصولهم، في حين ترتفع أسعاره بوصول التجار الهنود، الذين يشترون منه كميات كبيرة (٢٠٠).

وإذا أراد الديوان شراء كمية ما من الذهب، لا يبلغ بذلك الدلالين ولا الصيارفة خشية أن يرتفع بذلك سعر الذهب المطلوب شرائه للديوان وإنما يشتريه على شكل دفعات متفرقة ويتم تسليم المال المطلوب من الديوان (٢٢).

و- هناك بضائع عندما تصل إلى الميناء كان للديوان الحق في الاستيلاء على ربعها وإذا لم يكن الديوان بحاجة إليها، فله الحق أن يطلب ثمن الربع من التاجر. ومسن السلع التي يحق للديوان أن يستولي على ربعها الساج واللك(٢٠)، والبقم، والحديسة الخام والهندوان. وإذا لم يكن الديوان في حاجة إلى أخذ الربع، فله أن يطلب ثمنه(٢٠). وللتاجر الحق أن يشتري بضاعته ويسلم حسق الديوان دراهم مسن عنده(٢٠).

س- وجرت العادة في ميناء عدن أن تؤجل الدولة أخذ العشور الواجبة على البضائع الهندية لفترة شهر أي حتى يصل المصري- ويشتري البضائع الهنديـــة ويدفــع ثمنها وعندئذ تدفع العشور (٢٦).

## ثالثاً: النظم المتعلقة بتجارة الخيول:

١- لا يجوز لنواخذة الهند شراء الخيول من تهامة (٢٠)، ولا مسن صنعساء، ولا مسن تعز (٢٨)، وإنما فقط من "الحلقة"، في عدن ومن يشتري الخيول من خارج "الحلقة" تصادر خيوله، أو على الأقل، يلزم ببيعها في الحلقة (٢٩). أمسا إذا عوقب فيسم

إخراج خيله من عدن كلها، بحيث لا يسمح له ببيعها في "الحلقة" و لا يسمح له بنيعها في "الحلقة" و لا يسمح لـــــــ بتسفير ها (٣٠).

٢-يحق لتجار عدن أن يشتروا الخيول ويصدروها إلى الخارج، ولكن لا يتم ذلك إلا بعد أن يدفعوا العشور المستحقة على خيولهم. ويتم دفع أسعار الخيول المشتراة، من قبل التاجر بالحرير والدراهم، تحت إشراف المحتسب في عدن، حتى يتسأكد من أن الحرير المتفق عليه حين الشراء، لم يتم تغييره بنوع أقل جودة بعد إتمام عملية البيع(١٦).

٣-إذا نزلت خيول تجار صنعاء للبيع، يختار السلطان ما يرغب في شرائه منها، بحيث تسجل مواصفات كل حصان وصاحبه، دون أن يعلم صحاحب الحصان بذلك، ويرسل كتاباً من قبل السلطان إلى والي عدن يفوضه فيه أن يشتري الخيول المشار إليها، بعد دفع أثمانها من خزينة الدولة في عدن (٢٧).

٤- أما عن ترتيب بيع الخيل في الحلقة، فيتم في البداية إنزال الخيل السلطانية إلى الحلقة أولاً، ثم يتبعها خيل مقطع صنعاء، ثم يتبعها خيل تجار صنعاء، ثم تجلل ذمار (٢٣)، ثم خيل الملوك من بني رسول، ثم خيول سفر الناس (٢٤).

وكان على والى عدن ممثلاً عن الدولة الرسولية أن يتخذ الإجراءات التالية:

١-يخرج الوالي إلى ميناء عدن، ويختار ما يصلح من الخيول للديوان، ويحال لسهم بإيصالات إلى الصندوق(٥٠٠).

٢-تركب هذه الخيول التي يتم اختيارها أمام الوالي، وبعد أن تعرض هذه الخيـول بالمزاد في "الحلقة"، وبتم اختيار الخيل المطلوبة للديوان وعلى الوالي أن يزيـد بحدود ٢٥ ديناراً على أعلى من دفع بالخيل. هذا وقد جرت العادة ألا يجرؤ أحد من "النواخيذ" بأن يزيد على الثمن الذي وضعه الوالى لهذا الخيل. ويتـم تسـليم

أثمان الخيل المشتراة للديوان، بعد انتهاء موسم بيع الخيل في عدن، ويحال لسهم بإيصالات إلى الصندوق. هذا ولم يكن السلطان يستثنى أحداً من دفع عشور الخيل (٢٦).

## رابعاً: قواعد المتاجرة بالفوة (٢٧):

- الفوة: نوع من أنواع الأصباغ بدأ أهل اليمن يهتمون بزراعته نظرراً للأرباح الكبيرة، التي كانوا يجنونها من ذلك، والظاهر أن الطلب عليه داخلياً وخارجياً كان كبيراً، فيذكر ابن المجاور أن الفلاحين أخذوا بزراعته بشكل كثيف في جبال اليمن، منذ عام ١٥هـ/١٢١٨م. فقد كان إنتاج الجريب من الحنطة والشرعير يغل خمسة دنانير فلما زرعوا الفوة غل لهم الجريب ستين ديناراً، ويضيف ابن المجاور أنهم تمكنوا في سنة ٢٢٦هـ/٢٢٥م، من بيع الفوة في عدن برسم دينار، وأن الناس لما رأت ذلك بدأت تقوم بزراعته بشكل كبير فزرعه الأغنياء والمشايخ والنساء، بل وحتى الخدم والجواري.
- آ عندما تنقل "الفوة" من أرض الميناء إلى المخازن، كان يتم وزنها. ولا يدفع عنها ضريبة العشور مقابل البقاء في أرض الميناء، إلا إذا طالت المدة، فكان يمكن تأجيل دفع عشور التخزين، وعلى الفوة حتى يتم بيعها ولاسيما إذا كان صلحب "الفوة" رجلاً مسؤولاً، أو متنفذاً (٢٨).
- ب- جرت العادة أن يكتب كتاب، فيما يصدر من الفوة من ميناء عدن وكان يسزود المركب الذي ينقل الفوة بكتاب يتضمن العدد والقطع والوزن وأسماء المراكب (٢٩).
- ج- كان المتجر السلطاني يقوم بشراء ما يرغب فيه من الفوة أولا، ثم يطرح ما تبقى من هذه السلعة على التجار والنواخيذ المسافرين، ولا يسمم للتجار بالإقلاع بمراكبهم بالفوة، إلا بعد أن يسلموا أثمانها ('').

## خامساً: مصطلحات تجارية:

وتتمثّل أهمية "الدفتر" في اشتماله على العديد من المصطلحات التجارية الشائعة الاستخدام في ميناء عدن، خلال الفترة الزمنية، محل البحث منها:

- آ- المثمنات: ويقصد بها البضائع، التي تستخلص عشورها على قدر أثمنــها، مثــل اللؤلؤ والمرجان ومعمول الحديد كله من السيف إلى الإبرة والزجاج الحلبي (۱٬۶).
- ب- المردود: وهي البضائع، التي يتم دفع ما يستحق عليها من العشور وتغادر الميناء
   إلى جهة ما، ثم تعود إلى الميناء مرة أخرى، بسبب البوار لا يحسب عليها عشور (٢٠).
- جــ- الخرص: وهو تقدير ثمن البضاعة بالظن، أو كما ورد فـــي "الدفــتر بــالنظر والاجتهاد"(٢٠).
- د دفتر الخلاص: وهو ما يتم فيه تسجيل الضرائب المستحقة على البضائع المختلفة، وتكون في يد المشايخ، و لا يسمح لنوابهم بالإمساك به، إلا بعذر مرض أو بعـــذر سفر (<sup>13</sup>)، و الظاهر أن هناك أكثر من دفتر خلاص (<sup>13</sup>).
- ويعمل تحت تصرف هؤلاء المشايخ المفتشون، الذين يحرصون على استدعاء جميـع المشايخ في الفرضة، وكل شيخ منهم لديه "دفتر خلاص"، خاص به (٢٠١).
- هــ- كان تاجر الأقمشة الهندي يدفع ضريبة العشور على قماشه في الميناء، ولكن إذا حل النيروز وقماشه ما زال في الميناء، فيتوجب عليه دفع عشور السنة الجديدة، أما إذا خرج قماشه من الميناء قبل دخل النيروز، فإنه لا يدفع شـــيئاً باســتثناء الضريبة التي دفعها عند الدخول (٢٠٠).
- و يخصص يوم واحد في الشهر، لم يذكر بالتحديد، توقف فيه جميع الأعمال التجارية من بيع وشراء في الفرضة، وذلك بغية إعطاء فرصة كافية لموظفي

الفرضة لمراجعة الحسابات وتدقيق السجلات الخاصة في الفرضة (١٤٠)، ويتم رفع الحسابات شهرياً، حتى تكتمل السنة على حساب منتظهم وترفع إلى والي عدن (٤٠١).

## سادساً: القواعد التي يجب أن تتبع عند التسجيل في دفتر الخلاص:

- آ- إمعاناً في الابتعاد عن المحسوبية أو محاباة صاحب بضاعة دون غيره يجب أن لا يخص المفتشون أحداً في النداء إذا أرادوا النداء على البضائع ، وإنما يقولون إذا أرادوا النداء "يا مشايخ"، أو ينادوا كل صاحب بضاعة باسمه، كأن يقولوا : "يا فلان بن فلان "(٥٠).
- ب- إذا وقف المفتش ساعة الإملاء على البضائع، لسبب أو لآخر يقف الجميع، وإن طلب منهم إعادة ما تم إملاؤه في الدفتر، عادوه قبل أن يستجدوا عملاً آخر ('°).
- جــ- لا يسمح للعامل أن ينفرد بمشاهدة المرجان والحديد والزجاج، المردود واللؤلؤ، وغيره مما يشاهد ، بل عرض على الجميع ويثمّن بوقته (٢٥٠).
- د كل شيء يثبت في دفتر الخلاص، ولا يكون بالخفية ولا بالسر ولا بورقسة ولا برسالة، بل بأمر ظاهر (٣٠).

## سابعاً: إخراج البضائع:

يتم تنزيل البضائع من السفن إلى الفرضة، حسب وصولها إلى الميناء، فمن وصل أولا أخرجت بضاعته إلى الفرضة أولاً، إلا من كان في مركبه عيب يخشى منه التلف، أو قد تقدم بشأنه وصية من السلطان (ئه). وكل من أراد أن يخرج بضاعته من الفرضة، لا يمنع بحيث لا يكون هناك تقديم لأحد على أحد، وفي هذه الحالة لا يجب أن تعوق بضاعته سير العمل في الفرضة أو أن توضع على بابها (ده).

## ثامناً: المشرفون على التجارة في الفرضة:

ورد في "الدفتر" ذكر طائفة من الموظفين، الذين يعملون في "الفرضية" للإشراف والمراقبة على سير العمل فيها من هؤلاء نذكر:

- آ- الوالي: ويحتفظ في بيته مفاتيح الفرضة والأبواب إلى وقت الحاجة. ويسأتي إليه البوابون كل صباح ليفتحوا أبواب الفرضة، ويتم إعادة المفاتيح مع الأقفال إلى بيت الوالي. فإذا كان بعد صلاة العصر، يأتي البوابون إلى بيت الوالي ليأخذوا المفاتيح والأقفال ليقفلوا الفرضة (٢٥)، وعلى الوالي ملازمة الفرضة أيام المواسم، والكتاب جميعهم يلازمون على الحضور ولا يرخص لهم الوالي في الغيبة فيكون دخولهم من دخوله، وخروجهم بخروجه.
  - ب- الناظر: يكون ختم الفرضة عنده، وهو الذي يختار ما يصلح للديوان (٥٠).
- جــ الكتّاب: نظراً لأهمية وجود الكتّاب، فقد وجدت طائفة منهم تشرف على التجارة منهم:
- ١-كتّاب الفرضة: وهؤلاء يقومون في كل موسم بكتابة ورقـــة باســم مــن ســافر
   بالمراكب من الفوة، ووزنها مفصلة بأسماء المراكب(٥٠).
- ٢-كتّاب المتجر: وكانت مهمتهم متابعة ما تم ابتياعه من الأملاك السلطانية وتسجيله
   في ورقة خاصة به (٥٩).
- د المحتسب: من مهامه التي يقوم بها في الفرضة، الكشف على موازيـــن الباعــة ومكاييلهم، ويتفقد عيار النسيج. ويرفع المحتسب والثقاة من الدلالين في العشــرة الأيام (١٠).
- هــ العامل: وهو الذي يقوم بإعداد أصول الحسابات وعرضها على الناظر، ويشترط "الحسيني" في "العامل" أن لا يكون سريعاً في الحساب، خشية الخطأ، وأن يكون

على خبرة واسعة في العمل في البنادر (١١). وقد حثّ "الدفتر" على أن لا ينفرد العامل بمشاهدة المرجان والحديد والزجاج والمردود واللؤلؤ والعود وغيره، مما يشاهد، بل يعرض على الجميع بعد عرضه على العامل (٢٠).

- و الدلال: كان من المحتم أن تتم الصفقات التجارية، بين البائع والمشــــتري، عــن طريق شخص أطلق عليه اسم الدلال، وهو الذي كان يتوسط بينهما ويأخذ نظـير ذلك أجراً يعرف بالدلالة(٦٣).
  - س- المفتش: وهو الذي يقوم بالتفتيش على الأشخاص والمراكب أيضاً (٢٠).
- ص- الكراني: وهو الذي يقوم بحصر ما في السفينة من بضائع وأمتعة (١٥)، ويكتب لابن المقوم ورقة بذلك ولسائر المشايخ، ثم يعيّن لهم "المحسوب" من الصندوق (١٦).
- ع المقوم: لا ينفرد دون الجماعة بتثمين القطعة في دفتره، بل يملى كل قطعة ثمنها معه ومعهم  $(^{7})$ ، ويرفع ذلك إلى المشايخ  $(^{1})$ ، والمقوم هو المسعر، أي الذي يحدد قيمة الشيء  $(^{1})$ .
- ف المبشر: يقوم بتدوين أسماء التجار الواصلين على طهر السفينة، كما يستفسر من ربانها عن الجهة التي أتوا منها، وهو الذي يقوم بالتبشير بقدوم المراكب. ويكون عددهم اثنان: واحد يبشر الوالى، والثانى يقوم بتبشير الناظر (٧٠).

### النتائج:

وفي ضوء ما تقدّم يتبيّن لنا:

١- إن التنظيمات التجارية داخل "الفرضة" في ميناء عدن، هي في الأول والأخسير
 لصالح الدولة الرسولية، ولا يهمها التاجر بقدر مسا يهمها فسرض الضرائسب
 والفائدة، في نهاية الأمر يجب أن تصب في خزانة الدولة.

- ٢-سياسة الاحتكار كانت واضحة في الدولة الرسولية، دون الأخذ بعين الاعتبار ما
   يلحق بالتجارة والتجار من أضرار، لأن مصلحة خزينة الدولة هي المعيار.
- ٣- كانت قيمة ما يتم تحصيله في ميناء عدن تتأثر تأثراً كبيراً بمدى عدالـــة الـولاة والمسؤولين عن تحصيلها. لأن هؤلاء يتحكمون في تقدير ثمن البضـــائع التـــي تحسب على أساسها الضرائب.
- ٤-حرصت الدولة الرسولية أن تتكفّل بنقل السلع التجارية المختلفية القادمية من الشرق عبر البحر الأحمر إلى الحجاز ومصر بواسطة السفن المملوكة للديوان الرسولي في عدن.
- ٥-لم تكن الدولة الرسولية تسمح لتجار الكارم أثناء عودتهم من مصر أن ينقلوا معهم أحداً من أهل مصر أو من العساكر المصرية إلى ميناء عدن، وإذا أجبروا على ذلك عليهم أن يتخذوا كافة الاحتياطات لمنع وصولهم إلى ميناء عدن بأي طريقة كانت، حتى لو تطلب الأمر منهم إتلاف مراكبهم.
- 7- نلاحظ أن الدولة هي واضعة القوانين المنظمة للتجارة، كانت هي التي تخرق هذه القوانين وذلك عندما تميز بين التجار فهناك تجار مقربون للسلطة تسمح لهم ما لا يُسمَح للآخرين. وكان هذا يؤدي بشكل عام إلى انعدام الثقة في السلطة القائمة.
- ٧-شكلت "خزانة عدن" أهمية كبيرة للدولة الرسولية، فما تشتريه الدولة من متاجر
   في ميناء عدن، مما يتم استقطاعه من الخزانة بشكل مباشر,

### الحواشي

راً مخطوط مجهول المؤلف يحتمل أنه كتب في أو اخر القرن السابع السهجري، بحورة الأستاذ محمد عبد الرحيم جازم. وقد أخبرني مشكوراً الأستاذ دانيال مارتين فريسكو أنه هناك نية لتحقيق الدفتر مع الأستاذ جازم. انظر في ذلك: Varisco, D.M. Medieval a ricultural text from Rasulid Yemen. Manuscripts of the Middle East 1989, IV, 150-154. al-Shamrookh Nayef 1996 The Commèrce and Trade of the Rasulids in the Yemen, Kuwait 1996, p. 22. Smith (G.R), "More In the port practices taxes of Medieval Aden". New Arabian Studies 3ed, 1996, p. 210.

- (٢) القلقشندي، صبح الأعشى ١١/٥، الحجري مجموع بلدان اليمن وقبائلها القلقشندي، صبح الأعشى ١١/٥، الحجري مجموع بلدان اليمن وقبائلها ٥٨٢/٣ منعاء ١٤٠٤هـ.
  - (٣) العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ٣/٥٥/، فرانكفورت، ١٩٨٨.
- (٤) تجار الكارم هم فئة من كبار التجار، احتكروا تجارة الهند والشرق الأقصى من التوابل والبهارات على وجه الخصوص، وكان مركز نشاطهم الأول هو المحيط الهندى والبحر الأحمر، انظر:

Ashtor (E.), **The Karimi Merchants ",** Journal of the Royal Asiatic. Society, (1956) 45-56. Goitein (S.D.); **The Beginning of the Karimi Merchants the Character of their Organization**", in Studies in Islamic History and Institutions, Leiden, 1968, Goitein (S.D.) "New <u>Light on</u> the. **The economic and Social Beginning of the karim Merchants**". Journal of History of the Orient, 1 (1958) 174 - 84.

صبحي لبيب "التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى"، المجلة التاريخية المصرية، العددُ الرابع، ١٩٥٢، ٥-٦٣.

(٥) الدفتر، ١٢٣ ب.

- (٦) الدفتر، ١٢٤ أ.
- (٧) لم أجد له ترجمة.
- (A) شهاب الدین، احمد بن الکویك، ت. ۷۰۲هــ/۱۳۰۲م، من تجار الکارم و الظاهر أنه كان مقرباً لسلاطین بني رسول. انظر في ذلك: بدر الدین محمــود العینــي، عقد الجمان في تاریخ أهل الزمان، ۲۸۹/٤. وأیضاً المقریزي، السلوك، ۲۲/۲.
- (٩) حول أهمية عيذاب التجارية. انظر: العمري، مسالك الأبصار، ٢٤٢/٣، السيد عبد العزيز سالم، البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي، ٤٥، محمد كريم ابراهيم، عدن، در اسة أحو الها السياسية و لاقتصادية، ٣٢٥.
  - (١٠) الدفتر، ١٢٤ أ.
  - (۱۱) الدفتر، ۱۲٤ أ.
  - (١٢) الدفتر، ١٢٤ أ.
- (۱۳) تم إنشاء فرضة عدن على يد عثمان بن علي الزنجيلي، والـــي عــدن، ت. همههـ/۱۹۲م، وجعل لها بابين باب إلى الساحل تدخل منه البضائع القادمــة عن طريق البحر بعد أن تعشر، وباب المدينة تخرج منه البضائع بعد أن يتم دفع الرسوم المفروضة عليها. بامخرمة، تاريخ ثغر،عدن ۱/٤١،د.محمد كريم ابراهيم، عدن دراسة في أحوالها السياسية والاقتصادية، ص ٣٣٣؟ ابن المجاور، وصــف بلاد اليمن، ١٤٨. Letters of Medieval Jewish Traders, page . ١٤٨.
  - (۱٤) الدفتر، ۱۲۵ ب.
  - (١٥) الدفتر، ١٢٥ أ.
  - (١٦) الدفتر، ١٢٥ أ.

- (۱۷) الدفتر، ۱۲۱ ب.
- (١٨) ورد في "الملخص للشريف الحسيني، كان حيا في سنة ١٨هـــ/١٤١٦م، مكتبة الأمبروزياتا ١٤١٥" إذا الرقيق من البحر أو من الباب تقدم بـــهم عرفاء الساحل إلى الوالي أو لا وبعد ذلك إلى الناظر، ويكون الناظر هو الذي يختار مــا يصلح للديوان من الخدم وغيرهم ٢٧ آ ــ ب.
- (١٩) الدفتر، ١٣٤ أ ب. وانظر أيضاً عند ابن المجاور، صفة بلاد اليمن (١٩) ١٤٦-١٤٥.
  - (۲۰) الدفتر، ۱۳۶ أ ب.
    - (۲۱) الدفتر، ۱۲۵ أ.
    - (٢٢) الدفتر، ١٢٤ أ.
- (٢٣) هايد، تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى ١٢٧/٤ . ١٣٠، ترجمة أحمد رضا محمد رضا، مراجعة، د. عز الدين فودة، الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٤.
- (٢٤) يستخدم كمادة صبغية، انظر: تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى ١٩١٠-٩١.
  - (۲۵) الدفتر، ۱۲۱ ب.
  - (۲٦) الدفتر، ۱۲۸ أ.
- (۲۷) تهامة القسم الواقع بين جبال اليمن والبحر من جهسة الغرب والجنوب. الحجري، مجموع بلدان اليمن وقبائلها ١٥٦/١، تحقيق اسماعيل الأكوع. وزارة الإعلام، صنعاء، ١٤٠٤ه...

- (٢٨) تعز: تقع في الجنوب الغربي من صنعاء على سفح جبل صبر غربي الجند، وكانت عاصمة دولة بني رسول، الحجري، مجموع بلدان اليمن وقبائلها ١٤٥/١.
- (۲۹) يقصد بالحلقة هو المكان الذي يتجمع فيه الناس للمزاد. انظر (۲۹) A Mediterranean Society: the Jewish communities of the Arab World as portrayed in the Documents of Cairo Geniza , 5 Vol. Berkeley, 1967 1993.
  - (۳۰) الدفتر، ۱۲۷ أ.
  - (۳۱) الدفتر، ۱۲۷ ب.
  - (۳۲) الدفتر، ۱۲۷ ب.
  - (٣٣) ورد ذكر مدينة غير واضحة في "الدفتر" ، ١٢٧ أ.
    - (٣٤) الدفتر، ١٢٧ ب.
      - (۳۵) الدفتر، ۱۲۸ أ.
    - (٣٦) الدفتر، ١٢٧ أ- ب.
    - (٣٧) ابن المجاور، صفة بلاد اليمن، ١٧٥.
      - (٣٨) الدفتر، ١٢٥ أ.
      - (٣٩) الدفتر، ١٢٦ أ.
      - (٤٠) الدفتر، ١٢٥ ب.
      - (٤١) الدفتر، ١٢٦ ب.
      - (٤٢) **الدفت**ر، ١٢٦ ب.
        - (٤٣) الدفتر، ١٢٦ أ.

- (٤٤) الدفتر، ١٢٨ أ.
- (٥٤) الدفتر، ١٢٨ ب.
- (٤٦) الدفتر، ١٢٨ أ.
- (٤٧) الدفتر، ١٢٦ ب.
- (٤٨) **الدفتر**، ١٢٨ أ- ب.
- (٤٩) الدفتر، وانظر كذلك: الحسيني، الحسن بن على الشريف، ملخص الفطن ١٣ أ.
  - (٥٠) الدفتر، ١٢٨ أ.
  - (٥١) الدفتر، ١٢٨ أ.
  - (۵۲) الدفتر، ۱۲۸ أ.
  - (۵۳) الدفتر، ۱۲۸ ب.
  - (٤٥) الدفتر، ١٢٨ ب.
  - (٥٥) الدفتر، ١٢٦ ب.
- (٥٦) الدفتر، ١٢٧ ب. وأيضاً، المحسيني بن على الشريف، ملخص الفطن ٢٧ أ ـب.
  - (٥٧**) الدفتر، ١٢٨** ب. وأيضاً الملخص ٢٧ ب.
    - (۵۸) الدفتر، ۱۲۵ ب.
    - (٥٩) الدفتر، ١٢٦ ب. وأيضاً ٢٩ س.
      - (۲۰) الدفتر، ۱۲۹ ب.

#### النظم التجارية في ميناء عدن في عهد السلطان المظفر الرسولي على ضوء (الدفتر السلطاني)

- (٦١) الحسيني، الحسن بن على الشريف، ملخص الفطن والألباب ومصباح السهدى الكتاب ٨أ.
- (٦٢) الدفتر، ١٢٨ ب. وانظر كذلك محمد صنديل البقلي التعريف بمصطلحات صبح الأعشم ٢٤٠.
- (٦٣) " الدلالة" كان مقدارها في ميناء عدن فلساً عن كل دينار من ثمن البضاعة إذا كانت الصفقة صغيرة، ودينار عن كل مائة دينار إذا كانت البضاعة كبيرة. ابن Serjeant, (R.B.) Martime . أ ١٤٥ . الدفتر ١٤٥ . المجاور صفة بلاد اليمن ١٤٨ . الدفتر ١٢٥ أ. Customary Low, Of the in M. Mollat (cd.), Societes et Companies de commerce en Arabian Coast Orient et dans I Ocean Indian Actes du 203
  - (٦٤) الدفتر، ١٢٨ أ، ١٢٩أ.
    - (٦٥) الدفتر، ١٢٨ ب.
      - (٦٦) الدفتر، ١٢٩ أ.
    - (۲۷) الدفتر، ۱۲۷ ب.
      - (۱۲۸) الدفتر، ۱۲۹ أ.
  - (٦٩) الشرباصي المعجم الاقتصادي الإسلامي، ٤٣٤.
- (٧٠) ملخص الفطن ٢٧ أ. هذا وقد ورد عند بن المجاور أن المبشرين يدورون فــــي المدينة ليبشروا أهل من وصل من التجار، ويأخذ بشارته، ابن المجاور، صفــة بلاد اليمن ١٤١.

### المصادر والمراجع

## أولاً: المخطوطات:

- الحسيني، الحسن بن علي الشريف، ملخص الفطن والألباب ومصباح الهدى
   للكتاب. مخطوط برقم 130 H بمكتبة الأمبروزيانا في مدينة ميلانو ، إيطالية.
- ٢-الدفتر الخليفي السلطاني المظفري، مجموعة خاصة ملك الأستاذ محمد عبد
   الرحيم جازم في صنعاء اليمن.

# ثانياً المراجع العربية:

- ۱- ابر اهيم، محمد كريم. عدن دراسة في أحوالها السياسية والاقتصاديــة، ٢٧٦- ابر اهيم، محمد كريم. عدن دراسة في أحوالها السياسية والاقتصاديــة، ٢٧٦- ١٠٨٣.
- ۲- ابن جبیر، أبو الحسن محمد بن أحمد (ت. ۱۲۱۶هـ/۱۲۱۷م)، رحلة ابن جبیر.
   دار التراث، بیروت، ۱۹۶۸م.
- ٣- ابن المجاور، يوسف بن يعقوب (كان حياً سنة ٦٣٠هـ/ ١٣٢م)، صفة بـــلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسمى بتاريخ المستبصر باعتناء أوسكر لوفغريان، لبدن، ١٩٥١.
- ٤-البقلي، محمد قنديل. التعريفات بمصطلحات صبح الأعشى، الهيئة العامة للكتاب،
   ١٩٨٣.
- ٥-الجندي، محمد بن يوسف بن يعقوب، (ت. ٧٣٢هــــ/١٣٣٢م)، السلوك في طبقات العلماء والملوك. تحقيق محمد الأكوع، وزارة الإعلام، صنعاء، ١٤٠٣م.

- ٦-ابن حاتم، بدر الدين محمد بن حاتم اليامي الهمداني (ت. بعد ٧٠٧هـ/ ٣٠٢م)، السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن، تحقيق ركـــس ســميث، كمبردج ١٩٧٣.
- ٧- الحجري، محمد أحمد الحجري، مجموع بلدان اليمن وقبائلها. نشر اسماعيل الأكوع، وزارة الإعلام، صنعاء، ٤٠٤ هد.
- ۸- الخزرجي، علي بن الحسن الخزرجي، (ت. ۸۰۳هـ/ ۱۶۱۰)، كتاب العقود
   اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، القاهرة ، ۱۹۱٤.
- ٩-سالم، عبد العزيز السيد. البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٩٣.
- ۱۰ شهاب، حسن صالح. عدن فرضة اليمن، مركز الدراسات والبحوث اليمنية.
   الطبعة الأولى، ۱۹۹۰.
- ۱۱ العمري، شهاب الدين بن يحيى بن فضـــل الله العمــري، (ت. ۶۹ هـــ/ ۱۳۶۹م)، مسالك الأبصار في ممالك الأمصــار، ۲۶ جــزء، فرانكفــورت، ۹ ۱۹۸۸.
- 17- العيني، بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحلبي. عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان. ج٤. تحقيق محمد محمد أمين. (القاهرة) الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٢٢.
  - 17- القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، القاهرة، ١٩٨٥.
- 16- المخزومي، أبو الحسن علي بن عثمان. المنتقى من كتاب المنهاج في علم علم خراج مصر. تحقيق كلود كاهن مراجعة يوسف راغب القاهرة، ١٩٨٦م.

- المقدسي، أبو عبد الله محمد بن محمد. أحسن التقاسيم في معرفة الأقساليم.
   القاهرة، ١٩٩١.
- ١٦- المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني. (ت. ١٤٤٥هـ/ ١٤٤٢م).
   السلوك لمعرفة الملوك. بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٧.
- البيب، صبحي "التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى"، المجلة التاريخية المصرية، ١٩٥٢ (٥-٦٣).
- 1/ هايد، ف. تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى، الجرزء الرابع، ترجمة أحمد رضا محمد رصا، مراجعة د. عز الدين فودة، الهيئة العاملة للكتاب، ١٩٩٤.

# ثالثاً: المصادر الأجنبية:

- Ashtor (E), "The Karimi Merchants" Journal of the Royal Asiatic Society, (1965) 45-56.
- Goitein (S.D); "The Be nun of the Karim Merchants and the Character of their organization", Studies in Islamic History and Institutions (Leiden, 1968).
- "Journal of the Economic and Social of the Orient, 1 (1957) 174-184.
- Letters of Medieval Jewish Traders (Princeton, 1973).

  A Mediterranean Society: the Jewish Communities of the Arab World as Portrayed in the Documents of Cairo Geniza, 5 vol. (Berkeley, 1967-1993).
- Journal of the Economic and Social History of the Orient (1958) 174-184.
- Serjeant (R. B.), Smith (G.R.), Have you anything to declare? Maritime

trade and commerce in Ayyuubid Aden: practices and taxes. Proceeding of the Seminar for Arabian Studies 25 London, 1995, (127-140)

Al-Shamrookh, Nayef. 1996 The Commerce and Trade of Rasulids in the Yemen, 630-858 / 1454. State of Kuwait.

Varisco, Danie, Martin 1989 Medieval Agricultural Texts from Rasulid Yemen, Manuscripts of the Middle East, IV.(150-4)

| Directeur<br>de<br>la Revue     | Dr. M. Issam A. Awwa  Recteur de l'Université de Damas |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Directeur<br>de<br>la Redaction | Abdul Karim Ali                                        |

# Revue Historique éditée par le Comité de Redaction de l'histoire de l'histoire Arabe:

| Prof. Dr. Muhammad Issam Awwa       | Chairman      |
|-------------------------------------|---------------|
| Prof. Dr. Feisal Abdullah           | Vice-Chairman |
| Prof. Dr. Shaker Fahham             | Member        |
| Prof. Dr. Suheil Zakkar             | Member        |
| Prof. Dr. Kheirieh Qassmieh         | Member        |
| Prof. Dr. Tayyeb Tizini             | Member        |
| Prof Dr. Mahmoud Abdul Hameed Ahmad | Member        |
| Prof Dr. Ibrahim Za'rour            | Member        |
| Prof. Dr. Sultan Mheisen            | Member        |
| Prof Dr. Au Ahmad                   | Member        |
| Prof Dr. Eid Mir'i                  | Member        |
| Prof Dr. Muhammad Al Zein           | Member        |
| Prof Dr. Mahmoud Amer               | Member        |
| Dr. Sameer Isma'eel                 | Member        |
| Dr. Muhammad Shalan Al Tayyar       | Member        |
| Dr. Abdul Rahman Bitar              | Member        |
| Dr. Farouk Isma'eel                 | Member        |
| Dr. Ibrahim Tawakkina               | Member        |
| M. Abdul Kareem Ali                 | Member        |
|                                     |               |

**DIRASAT TARIKHIYYAH** 

# DIRASAT TARIK

